# http://montadaali.ahlamontada.com

خليل عبد الكريم

# العرب والحرأة حفرية في الاسطير المخيم







### خليل عبد الكريم

# العرب والمرأة

حفرية في الإسطير المخيم

# THE ARABS CONCEPT OF WOMEN BY KHALIL ABDUL KARIM





Email: healthyliving@t-net.com.lb P.o.box:113/5752- Beirut

الطبعة الاولى ١٩٩٨

#### First Published in 1998

All rights reserved.

No part of this publication may be reporduced, strored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mecanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writting of the publishers

# المحتويات

| ٧    | وطئةوطئة                           |
|------|------------------------------------|
| ١١   | غهيد                               |
|      | مقدمة ١٩                           |
|      | الباب الأول                        |
| ٣١   | المرأة والناقة                     |
|      | الباب الثاني                       |
| ٦٧   | المرأة ـ الفرسة                    |
|      | الباب الثالث                       |
| 99   | المرأة ومظاهر الطبيعة              |
|      | الباب الرابع                       |
| 194. | ١ ـ النظرة الغليظة والحركة العنيفة |
| 197. | ٢ ـ النظرة الغليظة                 |
| 771  | ٣ ـ الحركة العنيفة أو الفعل الجافي |

|     | العرب والمرأة    |
|-----|------------------|
| 771 | बर्धे।           |
| Y   | المصادر والمراجع |

بعيداً عن (الإسلاميات) وما يحفّ بها من محاذير ومحظورات وما يحايثها من مساجلات ومواجهات ومجابهات ترجع في المقال الأول لعيمة (العَيْمة = الإفراط في الشهوة) مرازبتها وسدنتها للتجمد والجمود والنفور من أي تجديد وخاصة في المنهج، وعَلَيْهِم (خَلْطهم) لكثير من فروعها بقداسات زيوف وهالات مصطنعة وذلك تثبيتاً لمصالحهم وتحقيقاً لمكاسبهم وتوثيقاً لمكانتهم التي غدت في هذه الأيام لأسباب كثيرة ليس هذا موضع بسطها أو إيجازها \_ غليظة جَرِيْحَة (عظيمة الجِزم) مِجْبَال (نسبة إلى الجبل) بعد أن كانت منذ عقود قريبة ضاوية مهزولة، ضامرة.

ورغبة في التنويع، ربما للاستجام تأهباً لجولة إسلامية جديدة أو لارتياد ميدان فسيح وأرض خصبة فإننا في هذه المرة يهمنا شطر اللغة (اللسان) نرتع في قواميسها ونخب ونضع بدروب معاجمها ونقترب ولو حتى من المياه الوَشِلة لشطئان محيطاتها...

والدراسة لها واجهة برّاقة ومظهر خلاب وسطح خَبّ وبَشْرَة خدّاعة إذ توحي أنها بحث لُغوي صِرْف (= غير ممزوج) والحال على خلافه إذ إن النسيج اللساني مجرد وسيلة وإن شئت قلت إنه عَبّارة (أداة العُبُور) فحسب إلى لُبّ الموضوع وهو الكشف عن الذهنية الثقافية لأصحاب

ذلك اللسان والمستوى الحضاري والأهم البنية النفسية إزاء مسألة على درجة قصوى من الخطورة والحظر (القدر) هي: النظرة إلى جسد المرأة. وفي الحق هذا تبسيط مُخِلَ أو هو اختزال مبالغ فيه لا يفي بالمطلوب ولا يحقق القصد ولا يصيب الهدف إصابة وافية شافية لأن النظرة إلى الجسد هي جزء من كل أو هي شطر من مجموع أو شظية من فرع شجرة. لأننا نعتقد أن تلك النظرة (إلى جسد المرأة) تشي برؤيتها ككل = جسدها، روحها، نفسها طريقة التعامل معها، كيفية التماس بها، أو التماهي فيها وإن شئت الدقة وابتغيت الأصح: تماهيها هي في الرجل بعلها وسيدها...

تقريبها أو النفور منها استملاحها، وكراهيتها، مقارنتها بالمظاهر الطبيعية سواء المتحركة مثل: الحيوانات والطيور والهوام والريح والنبات (إلى حد ما).

والساكنة مثل: الجبال والأرض والرمال... الخ.

وكيف أنهم جعلوا هذه المظاهر هي الأصل والمرأة هي الفرع ومعلوم أن الفرع يقاس على الأصل عند اتحاد العلة.

ومن ثم فإن الصفات الحسنة في المظاهر الطبيعية تُضفي على المرأة القسيمة الوسيمة الوضيئة أما النعوت الكريهة فإنها تغدو من نصيب المرأة القبيحة الدميمة الجَشُوب (الخشنة مع قِصَربَيِّن).

وإذ إن الناطقين بهذه اللغة كانوا يعاشرون الناقة والفرس ويعايشونهما معايشة كاملة، بل إنهم كانوا يعتمدون في حياتهم عليها اعتماداً شبه كلي فإنهم نظروا إلى المرأة من ذات المنظور الذي كانوا يرونهما به، فكلما كانت المرأة قريبة الشبه بالناقة السمينة الكِنَاز (الكثيرة اللحم الصُلبة) غدت حبيبة إلى نفوسهم وإذ إن الفرس السَتْهَاء (العظيمة العجيزة) والهَرْكُولَة (الضخمة الأوراك) هي الأثيرة لديهم فكذا المرأة إذا كانت رَدَاحاً (ثقيلة العَجُز)...

ورَبْلة (ضخمة الرَبَلات والرَبْلة هي باطن الفخذ) فهي ملكة الجمال في مذهبهم، وإذ إن غذاءهم الرئيسي هو لبن الناقة... فكثرة دَرِّها له من البديهي أن تصير نعمة سابغة ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت عظيمة الأخلاف (الصُّرُوغ) وبالمثل فإذا رُزِقَت المرأة بثديين كبيرين أضحى ذلك نعتاً هاماً من نعوت حسنها فهي تُذيّاء وجَباًى (قائمة الثدين) وثدياها يَنفُجَان (يرفعان) قميصها من أمام تماماً مثلما أن عجيزتها أو حقيبتها الثقيلة تتُفُجُه (ترفعه) من خلف والذي يظفر منهم بد (ذات النَفْجَتين) فكأنما حِيزَت له الدنيا بحذافيرها ويغبطه أترابه وأنداده وخلانه عليها، كيف لا وقد تملكت شارتَي الجمال مُقْبِلة ومُدْبِرَة، ويعلل العربي هيامه الشديد بلمرأة الخَنصَرف (كبيرة الثديين) بأنها تدفىء الضجيع وتشبع الرضيع.

وإذ إن أصحاب اللسان العربي درجوا على ركوب البعير والخيل والتعامل معهما كما يتعامل الإنسان المُتَبَدّى مع الحيوان فإنهم قد أطلقوا على فعل تماسهم بالمرأة أسماء تنطلق من ذات الأرضية فهو: الاعتلاء والارتساء والدرس (دَرَس الناقة: راضها) والحتأ (حَتَأ شكيمة الفرس: شَدَّها وأحكمها) والهرج (هَرَج الرجل بفرسه= جرى به وهَرَج الفرس: عدا يعدو) واللَّخب (لحَب بعيره لطمه ليسير) والجَخْجَخَة وهي سرعة إناخة البعير والشَطأ و(أصله شَطأ البعير بِحِمْلِه= أَتَقَله) والحَزْأ (حَزَأ الإبل= جمعها وساقها).

والـمَعْج (مَعَج الفصيل ضَرْع أمه = لَهَزَه وفتح فاه من نواحيه ليستمكن منه).

والوَظْب (وَظَب ناقته أو فرسه لزمها وتعهدها).

والأزّ (وأصل الأزّ: الحَلْب الشديد للناقة).

الحَفَق (خَفَق الفارس فرسه ضربه بالدَرَّة أو السوط) ومثله الشَلْق (وزناً ومعنى).

والـمَلْق (مَلَق الفصيل ضرع أمه = رضع)... الخ.

كذلك تأثروا بمظاهر الطبيعة الأخرى بذات القدر فنقلوا منها العديد من الأسماء لفعل ملامسة المرأة فعلى سبيل المثال: الكَشْح والتَكْشِيْح (وأصله التقشير بالفأس) والـمَطْح (امتطح الوادي: ارتفع وكثر ماؤه) والفَقْم (فَقَم السيل الوادي = ملأه بالماء) والبَخْح وهو صوت أو هدير السيل في الوادي) والـمَشْق (مَشَق الرجلُ الكتان: جذبه في ممشقته حتى يخلص خالصه لتبقى مِشَاقتُه) والنَجْر (فلان نَجَر من الماء = امتلا منه فكَظُه ومع ذلك يشتهيه)... الخ.

وسوف يأتي ذلك بتوسع في الفصول القوادم ونكتفي بهذا القدر اللازم للتدليل على ما ذهبنا إليه وهو أن نظرة أصحاب اللسان العربي تأثرت كلية بمظاهر الطبيعة كافة حولهم حتى أنها انطبعت بها وحملت بصماتها عندما وجهوا باصرتهم نحو جسد المرأة أو تعاملوا معه؛ والقارىء المتمعن لتلك النظرة سيزن بدقة ما ذكرناه فيما سلف عن الذهنية الثقافية والمستوى الحضاري والبنية النفسية لديهم.

في هذه الدراسة اعتمدنا على المعاجم والقاموس وكتب مفردات اللغة والصحاح والجواهر ما إليها وأعرضنا عن دواوين الشعراء مع أنها تنضوي على كم هائل من المادة المبحوثة أو المدروسة...

لاذا؟

لأنه من ناحية قد يقال دفعاً لوجهة النظر التي تحملها (= الدراسة) والتي جَهِدَت جَهْدَها البالغ لتقديم أدلة الثبوت عليها أن الصور التي يعرضها الشعراء في قصائدهم ومعلقاتهم... الخ، محض خيال مجرد وهم أو على الأقل هي أماني عششت في أدمغتهم أو نماذج مثالية لم يجدها الشعراء في الواقع فأودعوها أبياتهم خاصة أنه معروف عنهم سعة التخيل والشطح في التوهم وقد أشار القرآن إلى ذلك أو إلى شيء قريب منه في حقهم ووصفهم أنهم في كل واد يهيمون وأن قولهم لا يطابق فعلهم...

أي أن الصور الشعرية التي يرسمونها في أشعارهم لا تعبر عن الحقيقة أو تخبر عن الواقع وهنا نتذكر ما قاله العميد د .طه حسين في كتابه المتميز (في الشعر الجاهلي):

(ذلك أني لا أنكر الحياة الجاهلية وإنما أنكر أن يمثلها هذا الشعر الذي

يسمونه الشعر الجاهلي فلست أسلك بها طريق امرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى...)<sup>(١)</sup>.

كذلك وبالمثل فإننا لا نستطيع أن نؤسس دعوانا هذه على صورة المرأة كما وردت في أشعارهم ومن جاء بعدهم مثل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي وعبد الله بن قيس وجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم... وقد يعترض معترض فيقول إن طه حسين رفض تمثيل الشعر الجاهلي للحياة الجاهلية لأنه منحول ولم يدّع أحد أن شعر من ذكرت (أبي ربيعة وأضرابه) منحول؟

والرد على هذا: أن العميد لم يجزم بانتحال الشعر الجاهلي جميعه ولكنه أجاز بعضاً منه ولو أنه قليل فعلى سبيل المثال الذي نكتفي به لأننا لسنا بصدد تقديم دراسة في هذا الموضوع ـ انتحال أو صحة الشعر الجاهلي ـ يقول طه حسين عن إحدى قصائد طرفة بن العبد:

(في هذا الشعر شخصيته بارزة قوية لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة أو منتحلة أو مستعارة... وإنما الذي يعنيني هو أن هذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا انتحال)(٢).

إذن طه حسين لم يحكم على كل الشعر الجاهلي بالانتحال بل أقرّ بصحة بعضه حتى ولو كانت نسبته إلى الكل ضئيلة.

ولكنه من جانب آخر أنكر أن هذا الشعر (= الجاهلي) جميعه \_ حتى ما صح لديه منه أنه يمثل الحياة الجاهلية.

كذلك نحن مع إقرارنا بصحة الشعر العربي جميعه لم نتخذه ركيزة تتكىء عليها دراستنا ولا المذهب الذي تبنيناه فيها لميلهم (= الشعراء) إلى المبالغة وجنوحهم إلى المغالاة المفرطة حيناً والهينة حيناً آخر ولا يصح أن تُبنى البحوث الجادة على الصور المتخيلة والرسوم المتوهمة.

 <sup>(</sup>۱) في الشعر الجاهلي، ص ١٥، الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ/١٩٢٦م، مطبعة دار الكتب المصرية بالفاهرة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٧٧.

ومن شاء أن يطالع طرفاً من هذه الصور التي تحفل بالمبالغة التي تصل في بعض الأحايين إلى رتبة الرسوم الكاريكاتيرية فعليه بكتاب (شاعر الغزل) للأستاذ عباس محمود العقاد \_ في الفصل المعنون بـ(ذوقة في جمال المرأة):

(وكان اختياره على ذوقه في كلامه، فقيل إن الثريا التي لهج بمحاسنها كانت من ضخامة العجيزة بحيث تريق الماء على جسدها فلا يتل ظاهر فخذيها.. وعن عائشة بنت طلحة... عجيزتها كأنها جسد آخر)(٣).

وقد أورد العقاد أبياتاً من شعر عمر بن أبي ربيعة يصور فيها جمال معشوقاته وكيف أنهن من ثقل حقائبهن (عجيزاتهن) إذ نهضن تعثرن أو أُصِبُنَ بالبُهْر والربو وأن خلاخيلهن صوامت لا ينطقن وذلك لسِمَن سُؤقهن.

وسوف يأتي في ثنايا الكتاب هَرَس العربي بهذين الأمرين: ثقل العجز وامتلاء الساق لأنهما آيتان على أن المَرَة (= كلمة عربية فصيحة وإن جرت على لسان العوام) تعطي بعلها (سيدها ومالك زمام أمورها حتى ولو كانت حرة) المتعة الكاملة ويا حبذ لو أضافت إليهما علامة أخرى وهي كبر الثديين وارتفاعهما. خلاصة القول إن هذا البحث لو توكأ على دواوين الشعر لافتقر إلى الجدية ولأعوزته المصداقية وليس هذا طعناً في الشعر أو الشعراء وما قدموه ويقدمونه من فن رفيع المستوى لا ينكره إلا كل فَدْم غَبيّ ولكننا بصدد دعوى عريضة سوف تزلزل اعتقادات كثيرة وتسف أوهاماً عديدة وتدمر متخيلات متراكمة امتدت على مدى قرون طويلة...

وبالتالي فهي سوف تصيب خَلْقاً لا يُحصى بالذهول وتوقعهم في قدر لا يستهان به من الربك والحيرة والاضطراب بل ستضطرهم إلى الدوران

 <sup>(</sup>٣) عباس محمود العقاد شاعر الغزل، ص ٩٩/٩٨ العدد الثاني من سلسلة اقرأ ١٥ توز/ يوليو ١٥٥٥ مدار المعارف بمصر.

حول أنفسهم من شدة التخليط واللبس والزَلَق بنوعيه: زَلَق اللسان وزَلَق الحال وستدفعهم دفعاً لا طاقة لهم بمقاومته إلى الهَذَر والهَذَيان...

لأن صورة العربي في مِخْيالهم ـ وكم يختزن هذا الخيال من أوهام ـ مغايرة بالكلية ومناقضة على خط مستقيم للصورة الحقيقة التي تجسمها هذه الدراسة أمام عيونهم...

ننتهي من جماع ما تقدم إلى أن هذه الدراسة الشائكة لا بد أن تترسخ قوائمها على أرض أصلب من الجرانيت وأن تنأى بنفسها عن الصور المتوهمة والرسوم المتخيلة واللوحات المبالغ فيها والأوصاف التي تتمناها النفس ويشتاق إليها الحس خاصة أن للحواس فيها القِدْح الـمُعَلَى...

ومن ثم غدا اللجوء إلى القواميس والصحاح والمعاجم وكتب المفردات ضرورة حازبة تبلغ حد الإكراه وتصل إلى مصف الالجاء.

المعاجم والقواميس وخاصة التراثية هي مستودع لغة العرب، هي التي حفظت ألفاظها وجملها وتراكيبها والذين وضعوها وصنفوها قاموا بخدمة تجل عن الوصف ورغم المطاعن التي وُجهت لبعضها في طرائق التنسيق والتبويب فإنها (= المطاعن) لا تنقص من قيمتها ولا تنال من قدرها ولا تخدش مكانتها.

ولعل هذه السطور تحمل رأياً مكرراً ومن الجائز إن لم يكن من المؤكد أن القارىء ألـمَّ في بحوث أخرى خاصة تلك التي تتناول مسائل أو موضوعات اللغة أو اللسان.

ولكنني أزعم أنني أضيف جديداً عندما أقرر أن القواميس والمعاجم وما إليها والتراثية منها حصراً وتحديداً تضم بين دفتيها كنوزاً من الصعب بله من المستحيل تقدير نفاستها وثمانتها من العلوم والفنون والمعارف في شتى المناحي = الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتربوية... النخ.

ومن يتفرُّس فيها ويفلِّيها يستطيع أن يخرج بالكثير الكثير عن بني

يغرُب بن يَشْجُب: عاداتهم، تقاليدهم، نظمهم، عقائدهم، أمثالهم، حِكَمِهم (ج: حكمة)، أساطيرهم، معبوداتهم طيورهم، حيواناتهم، حشراتهم، مساكنهم، بيارهم (ج: بير) جبالهم، سهولهم، رمالهم، صحاريهم قبائلهم، زعماؤهم، شعراؤهم، خطباؤهم، حكماؤهم، صعاليكهم، شجعانهم، قوادهم، مشاهيرهم من الرجال والنساء مخثوهم، خلعاؤهم، لصوصهم، مطاعمهم، مشاربهم، أفراحهم، أحزانهم طقوسهم، أصنامهم، كعباتهم (ج: كعبة)، معابدهم، أدعيتهم..

أما الزعم بأن فيها (= القواميس والمعاجم) مجالاً فسيحاً لعلماء اللغة فحسب فهذا في مذهبنا ضِيق أفق وقصر نظر وفُسُؤلة في الرأي ومحدودية في التفكير لأن هذا المجال مفتوح ممتد لعلماء الاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا والسياسة والمنطق والفلسفة والتربية والتعليم والإعلام... المخ.

إذن حصر مهمة المعاجم والقواميس في التعريف بمعاني الكلمات وخاصة الغريبة والحوشية منهج فَطِيْر يقطع بالركاكة في الفهم والرثاثة في الفكر والضحالة في الفقه (ليس المقصود بالفقه المعنى الاصطلاحي الضيق .ا.ه.). لقد عايشت المعاجم والقواميس عشرات الساعات وأقلعت سفينتي في محيطاتها وبحارها وأنهارها وتجولت في طرقها ودروبها وقضيت في رحابها وقتاً بل أوقاتاً وسيعة وهالني ما ألفيت فيها مما ذكرته وما لم أذكره ومن ثم تغيرت نظرتي إليها وفكرتي عنها تغيراً جذرياً...

لقد كنت أعتقد ــ كغيري ــ أن لها وظيفة يتيمة هي رفع الحجاب عن غوامض الكلم وتفسيرها وشرحها وتبيينها... الخ.

بيد أنني فوجئت مفاجأة مذهلة وهي أنها دوائر معارف كاملة شاملة فيها علوم شتى وآداب ثَرَة وفنون طريفة... الخ.

وكما سيأتي في ثبت المصادر والمراجع فقد رجعت واستعنت واستندت إلى العديد من القواميس والمعاجم وكتب المفردات اللغوية إنما تأسس اعتمادي الأكبر على (القاموس المحيط) للفيروز أبادي ومن بعده على (تاج العروس من جواهر القاموس) للزبيدي والذي يعتبر بمثابة شرح وتعليق واستدراك على (القاموس).

وكل واحد منهما ينطبق عليه الوصف الذي أوردناه (موسوعة) أو (دائرة معارف) حوت فيضاً من العلوم والآداب والفنون والمعارف... الخ. ولو أن هذا لا يعني التوهين من أقدار باقي القواميس والمعاجم إن تلك التي خَلَفُها السلف أو ما صنَّفه الخلف.

وبصدد المادة موضوع الكتاب فقد أولى الفيروزأبادي الفرع المتعلق بصفات المرأة (الوضيئة والدميمة) وبفعل لمس الرجل لها: أسمائه وصفاته وأوقاته عناية فائقة لم أجدها في غيره حتى ولا في (التاج) وهي نقطة توقفت عندها كثيراً ولكني لم أهتد إلى حلها عسى غيري من علماء اللغة يكون أقدر مني على كشفِ علنها والتوصل إلى سببها والتعرف على دافعها والاهتداء إلى باعثها.

بيد أن (القاموس) و(التاج) اشتركا مع أضرابهما من المعاجم القديمة في الاهتمام الشديد بالإبل والحيل نظراً للدور الخطير الذي لعبه هذان الحيوانان في حياة الأعراب والأعاريب والعربان والعرب... ولكنني صاحب فكرة المقارنة بين نظرة العربي إلى البعير والفرس ونظرته إلى الممَرة، وإسقاطه لنعوتهما الحسنة أو الرديئة عليها وكيفية رؤيته لطقس الاتصال بها من ذات الزاوية التي يمارس بها ركوب الناقة والفرس فكلاهما في قرارة نفسه البدائية والتي لم تتخللها أشعة الحضارة اعتلاء وامتطاء ووطء ودَرْس... الخ.

فضلاً عن أن القواميس والمعاجم وضعت تحت باصرتنا المقاييس التي استقر عليها ذوق ذلك العربي ليُعَيَّر بها جمال بدن المرة ونحن لا نصادر على حكم القارىء أو نوحي له بشيء عندما نقرر أن كل ما أهمه هو الجسد الأنثوي وإن شئت الدقة شطره الأسفل أما باقى آفاقها: النفسية

والمعنوية والأدبية والروحية... فهو خارج حدود مُحشبانه وبعيد عن اهتمامه وقصيّ عن تفكيره....

ومن المؤكد أن هذا المنزع ورثه اليعربي الحديث وهو كامن فيه حتى الآن ونحن على مشارف القرن الواحد بعد العشرين من الميلاد بسبب قوة أو رسوخ الجينات الوراثية المعنوية والتي لا تقل عن الجينات الوراثية الجسمية... والذي يجادل في هذه الحقيقة التي لا يفلت من حكمها الصارم عربي أو أعرابي من المحيط إلى الخليج ولو حاز أرقى الإجازات العلمية من بلاد الفرنجة فهو إما مغالط مأفون أو معاند لجوج.

والقارىء الحصيف المحايد الذي قلع من نفسه العواطف الفجة ومؤثرات العصبية الطاغية سوف يتوصل إلى هذه النتيجة بمنتهى اليسر والسهولة أي أنه في غير حاجة لتحريض أو إيحاء إليه من جانبنا.

ولم نكتفِ بالمعاجم والقواميس بل يممنا شَطْر الكتب التي تحدثت عن الإبل والخيل وبمعنى أدق ما استطاعت يدنا أن تطوله منها وسيجد القارىء أسماء هذه الكتب أو عنواناتها (= عناوينها) في ثبت المصادر والمراجع وركزنا وهذا أمر بديهي ـ على مكانتها لدى ابن يعرب وعشرته إياها وصفاتها الأثيرة أو الكريهة لديه وكيف أنها انتقلت جميعها عَبْر لا شعوره إلى المرأة حتى غدا التمييز بينها وبين ناقته وفرسه صعيب ووعر وعسير.

إذا كانت القواميس والمعاجم وكتب المفردات هي مستودع اللغة بكلماتها وجملها وتراكيبها \_ فيلزم إذن أن نسلط حزمة من الضوء بالقدر المناسب عليها (= على اللغة) لإنارة موضوع البحث والكشف عن شتى نواحيه ومختلف أقطاره.

ف(اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)(١).

ومن ثم فهي تختلف من جماعة إلى جماعة أو من قوم إلى قوم أو من أمة إلى أمة (يقال سمعت لغاتهم أي اختلاف كلامهم)(٢).

ووظيفة اللغة هي التعبير عن أغراض الناطقين بها فهي (= «اللغة» هي ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (٣).

ويقال للغة = اللسان وقد ورد في القرآن ﴿فإنما يسرناه بلسانك﴾ (٤) أي بلغتك التي تتكلم بها \_ وعند علماء الاجتماع اللغة ليست هي أداة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط للفيروزأبادي.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، للمقري الفيومي والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني.

 <sup>(</sup>٤) القرآن الكريم، سورة مريم: الآية ٩٧ وسورة الدخان: الآية ٥٨.

التعبير عن الأعراض فحسب بل هي ضرورية للوجود الاجتماعي بأسره لأنها صورة السلوك الإنساني الشاملة...

والجزء الرئيسي من التراث الثقافي للبشر وإذا كانت اللغة هي الأصوات المركبة ذات المقاطع التي تتألف منها الكلمات والجمل... الخ فإنها أيضاً الرموز الثقافية القادرة على توصيل الأفكار والرغبات والمعاني والخبرات والتقاليد لا من فرد إلى آخر بل من جيل إلى الجيل التالي له فهي (= اللغة) نتاج اجتماعي تمثل التجارب المتراكمة والراهنة والعواطف والأحاسيس... الخ<sup>(ه)</sup>.

ومن ثم فإننا نصل إلى نتيجة هامة وهي أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتوافر فيها خصائص الظواهر الاجتماعية (١٠).

وما دام الأمر كذلك فشأنها في ذلك شأن باقي الظواهر الاجتماعية تؤثر وتتأثر أي أنها في علاقة جدلية مع غيرها على وجه الاستمرار.

فالبيئة الجغرافية تترك بصماتها على المفردات اللغوية بل على خصائصها وتطورها \_ وتأثير هذه الأخيرة في اللغة هو الذي يفسر لنا الاختلاف الظاهر بين لسان سكان المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والساحلية والجبلية والزراعية والصحراوية...

بل إن هذا التغاير نجده لا بين اللغات بل بين لهاجت اللغة الواحدة إذا اختلفت بيئاتها الجغرافية (٧).

ولعل هذا ما دفع البروفسور هوبس والي إلى الإتكاء في تعريفه

<sup>(</sup>٥) د. محمط عاطف غيث قاموس علم الاجتماع، الطبعة الأولى ١٩٨٨، دار المعرفة الجامعية \_ الإسكندرية.

<sup>(</sup>٦) د. علي عبد الواحد، معجم العلوم الاجتماعية تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب، الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة، يونسيكو الطبعة الأولى ١٩٧٥م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 <sup>(</sup>٧) د. علي عبد الواحد، وأفي اللغة والمجتمع، طبعة ١٩٧١ ـ دار نهضة مصر للطباعة والنشر.

للمجتمع على (البقعة الجغرافية) لما للبيئة الجغرافية من خطر (قدر) في التأثير على اللغة تأتي في مقدم مكونات الثقافة قبل الملابس والمطاعم والمساكن والمشارب... الخ<sup>(^)</sup>.

كذلك للمستوى الحضاري تأثير في اللغة لأن اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب... فعندما تكون الأمة أو الشعب في طور حضاري خفيض فإن ألفاظ لغته وتعبيراتها تكون خشنة، جافية، غليظة، كما أنها تعبر عن العورات والأمور المستهجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات مكشوفة وتسميها بأسمائها الصريحة (٩).

ولكن عندما يترقى الشعب في سلم الحضارة فإن لغته تتهذب وألفاظه ترق وتزول منها الخشونة والصعوبة والحوشية ويُكنى فيها عن الأمور الفاضحة ويتحدث عنها بطريق الرمز والإشارة.

وبداهة ثمة عوامل أخرى تؤثر في اللغة بنسب مختلفة بيد أننا بهذين العاملين: البيئة الجغرافية والدرجة الحضارية، لما لهما من صلة وثيقة بدراستنا.

إذ إن البيئة الجغرافية التي زاملت لغة بني يَغرُب من يَشْجُب كانت ولا زالت بيئة قاسية متجهمة جافية عبوساً خشنة وكانوا في أدنى درجات السلم الحضاري بل بغير مغالاة ودون مبالغة هم في طليعة الشعوب التي خاصمتها الحضارة وأعطتها ظهرها وظلوا على تلك الحال حتى القرن الثامن الميلادي عندما اختلطوا بالشعوب ذات الحضارة الباهرة والثقافة الرفيعة والمدنية الزاهرة، إنما في ذلك الوقت كانت لغتهم قد استوت على عودها وترسخت قوائمها وارتفع بنيانها فلما مستها الحضارة وقت ذات لم تلامس إلا الحواشي والأطراف وعوالي الفروع أما سائر البدن (= بدن اللغة) فقد ظل كما هو دون تغيير وهو ما نقلته إلينا المعاجم والقواميس.

معجم علم الاجتماع تحرير البروفيسور دينكن ميتشيل، ترجمة ومراجعة د. إحسان محمد الحسن مادة مجتمع، الطبعة الثانية ١٩٨٦، دار الطليعة بيروت.

 <sup>(</sup>٩) د. علي عبد الواحد، وافي اللغة والمجتمع مرجع سابق.

وتبدّي بني يعرب يشهد عليه أكابر البُحاث العرب من السلف نكتفي بذكر ثلاثة منهم على سبيل المثال:

#### أ \_ الجاحظ:

(قال الجاحظ: لك يكن العرب تجاراً ولا صنّاعاً ولا أطباء ولا خشاباً ولا أصحاب فلاحة فيكونوا مَهَنة، ولا أصحاب زرع لخوفهم من صغار الجزية ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب ولا أصحاب احتكار لما في أيديهم وطلب ما عند غيرهم ولا طلبوا المعاش من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل ولا عرفوا الدوانيق والقراريط... وكانوا سكان فيّافِ وتربية عراء... وحين جهدوا تجهدهم وجهوا قواهم إلى قول الشعر.. الاستهلال بالآثار وتعرف الأنواء والبعير والخيل والسلاح وآلة الحرب والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس..)(١٠٠).

وإذ أن مدى علم أي أمة هو أحد المعايير المتميزة لوزن حضارتها فإن افتقار العرب للعلم وغلبة الأمية لديهم دليلان على تدني مستواهم الحضاري:

(ومع غلبة الأمية على العرب فإن علومهم كانت ابتدائية وأكثرها تجارب وأشعار تحمل في الصدور ودخل الإسلام وليس في قريش سوى سبعة عشر رجلاً يكتبون وكان منهم جلة الصحابة وبضع نساء)(١١).

وبالمثل فإن الطعوم والمشارب والملابس والمساكن ووسائل الانتقال لا يخيب مدلولها على تحديد الدرجة الحضارية لأي جماعة أو شعب أو أمة وهذا ما يوضحه لنا:

## ب \_ الطبري:

(وكان العرب يأكلون الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات ويلبسون ما غزلوا من أوبار الإبل وكان الناس طعامهم بالمدينة التمر والشعير ــ وكان

<sup>(</sup>١٠) محمد كرد علي **الإسلام والحضارة العربية** الجزء الأول ص ١٣٠ ـ ١٣١، الجزء الأول، الطبعة الثانية ١٩٦٨، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ص ١٢٩.

الرجل إذا كان له يسار فقدم ضافطة الأنباط الذين كانوا يحملون الدقيق والزيت وغيرهما والدرمك (وهو دقيق الحواري ا.ه.) من الشام ابتاع منها فخصّ بها نفسه فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، بل كانوا قبل الإسلام يأكلون ما دَبّ ودَرَج إلاّ أُم حُبّين وهي أشبه بالحرباء، ولم يكن إلاّ لبعض قبائلهم القريبة من الحيرة والشام «شيء طريف» ولقمة كريمة ومُضْغَة شهية وقلما يعرفون رفاغة العيش والناعم من الطعام، والإبل عندهم أفضل الذبائح، ولأهل البدو: اللبأ والسلاء والجراد والحكمة والخبرة في الراب والتمر بالزبد والخلاصة والخس والوطيئة، والفالوذج أشرف ما عرفوه من طعام، ولم يطعم الناس منهم ذلك إلا عبد الله بن جدعان من أجواد قريش...)(١٢).

# ج \_ ابن خلدون:

وهو الذي جمع بين عِلْمَيَ التاريخ والاجتماع فقد وصف حالة العرب الاجتماعية بأوصاف مشابهة لتلك التي وصفهم بها الجاحظ والطبري.

#### قال ابن خلدون:

(ولم تكن أمة من الأمم أَسْغَب عيشاً من مُضَر، لما كانوا في أرض غير ذات زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يموهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه وقريباً من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم)(١٣).

وإذا كان د. محمد كرد على قد أغفل المصادر التي نقل عنها رأي كل من الجاحظ والطبري وابن خلدون في تبيين أحوال العرب الحضارية (من شتى نواحيها) فهو مع ذلك باحث جاد من المستبعد أن ينسب إليهم ما لم يقولوه.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ص ١٣٣ ـ ١٣٤، وقد ذكر د. محمد كرد علي أنه نقل هذا عن الطبرى.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ص ١٣٥.

ولا يجرؤ أحد على القول إن الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين شُغوبي والجاحظ بعيد تمام البعد عن شبهة الشعوبية (= كراهية العرب والحط من شأنهم) إذ إن له كتابات متعددة في الانتصار لهم وإعلان قدرهم على باقي الشعوب منها كتاب عنوانه (العرب والعجم) أما ابن خلدون فقد نفى عنه د . على عبد الواحد مظنة الشعوبية نفياً قاطعاً وذلك عندما قام بالتعليق على رأيه في العرب الذي سطّره في مقدمته، ويحسن بنا أن نورده أولاً ثم نُرْدِفُه بتعليق د. وافي عليه.

# مقتطفات مما أورده ابن خلدون في حق العرب:

... إنهم (العرب) أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد مجالاً في الفقر... العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لأنهم مختصون بالقيام بالإبل فقط... إنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعبث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب مخاطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر...

... وله فصل عنوانه (فصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب).

#### ويعلل ذلك بقوله:

الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له ـ فالحجر مثلاً إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي القدر فينقلونه من المباني ويخربونها له ويعدونه لذلك... فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران...

أنهم لخُلُق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض...

أنهم أكثر بداوة من سائر الأم وأبعد مجالاً في القفر... إنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري<sup>(١١)</sup>...

<sup>(</sup>١٤) عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، المقدمة.

## دحض تهمة الشعوبية عن ابن خلدون

ذكر د. على عبد الواحد وافي أن عدداً من الباحثين العرب والفرنجة انتهى إلى أن ابن خلدون دان بالمذهب الشعوبي وأرجع ذلك إلى أن أصله غلب عليه وأن طبيعة دمه تغلبت عليه في تفكيره ومفاضلته بين الشعوب، ومن أولئك البخات من العرب: د. طه حسين وأ. محمد عبد الله عنان ومن الفرنجة المستشرق البارون دوسلان، ويدحض وافى ذلك المذهب بأن ابن خلدون يقصد من كلمة العرب التي جاءت في مقدمته وفي عناوين بعض فصولها هم (سكان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعي ويعيشون عيشة تنقل ونجعة فظن أنه يقصد منها شعب العرب المقابل لشعب العجم) (١٥٠).

وفي رأينا أن د. وافي لم يوفق في تفنيده لاتهام ابن خلدون بالشعوبية لأن العرب أو قل الغالبية العظمى منهم قبل الإسلام عاشوا عيشة تنقل ونجعة وكان مسكنهم البوادي واشتغلوا بالرعي واعتمدوا في معيشتهم على الإبل... وطبعت البداوة كل سلوكهم وتصرفاتهم ونفسياتهم ولغتهم ومن ثم فإن توصيفات البدو تنطبق عليهم حزوك القُدَّة بالقُدَّة يؤكد د. جواد على هذا المعنى فيقول:

(والأعرابي بالمعنى العلمي المفهوم من اللفظة هو كما قلت قبل قليل ـ المبتدّي أي الذي يقطن البادية وعاش معظم حياته فيها وانقطع معظم حياته عن القرى والمدن مكتفياً بالإبل شريكة له في حياته هذه(١٦٠).

وهو أيضاً ما توصل إليه البحث العلمي الصارم.

(وكمثال على البدو الرحل والصافين» الذين لم يمارسوا الزراعة فيما

 <sup>(</sup>١٥) د. علي عبد الواحد، وافي هامش في ٤١١ من الجزء الثاني من مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ/١٩٥٨م، نشر: لجنة البيان العربي بمصر.

 <sup>(</sup>١٦) د. جواد علي المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٢٨٨ الجزء الرابع الطبعة الثانية ١٩٩٧م دار العلم للملاين ـ بيروت.

سبق، يمكن الإشارة إلى البدو مربي الإبل في وسط الجزيرة)(<sup>١٧٧)</sup>.

بيد أن الذي يصلح نفياً لتهمة الشعوبية عن ابن خلدون هو أنه باحث موضوعي محايد، تحرّى الدقة والحياد والمنهج العلمي الصارم في تناوله لأحوال العرب الأولى قبل أن تمسهم حضارة الشعوب التي اختلطوا بها فيما بعد. ولو أن كل باحث موضوعي تُصَوَّب إليه قذائف الاتهام من أجل النتيجة التي يتوصل إليه لتوقفت الأبحاث العلمية المرضوعية الرضينة، ولا أدل على انتفاء تهمة الشعوبية عنه (= ابن خلدون) من أنه لم يجنح إلى الأسلوب الإنشائي الخطابي في توصيفاته للعرب ولم يلجأ إلى طريقة التهكم والازدراء والسخرية التي نجدها في كتابات الشعوبيين خاصة أولئك الذين ظهروا إبان خلافة بنى العباس.

ويهمنا قبل أن ننهي التعقيب على تعليق د. وافي بشأن دحض لشعوبية صاحب المقدمة \_

أن نؤكد أن لغة بني يَغرُب قد اكتملت خصائصها في تلك الأزمنة المتاعقبة التي كانوا فيها على تلك الحالة التي وضّحها لنا كل من: الطبري والجاحظ وابن خلدون.

ولكن كيف أثرت حالة التبدّي التي عاشها العرب لقرون متوالية ــ قبل الإسلام على لغتهم التي كانوا يتداولونها فيما بينهم؟

(ليست اللغة من صنع فرد أو أفراد وإنما هي نتيجة حتمية للحياة في مجتمع يجد أفراده، أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة معينة للتفاهم والتعبير عما يجول بالنفس وتبادل الأفكار تلك الوسيلة هي اللغة)(١٥٠٠).

<sup>(</sup>۱۷) غينادي ماركوف، دكتور في العلوم التاريخية، دراسة ضمن كتاب عالم البدو ص ٧٢ أصدرته أكاديمية العلوم السوفياتية، دراسة النوغرافية سوفياتية بإشراف فيدو سييف. ب.ن. هيئة تحرير العلوم الاجتماعية والعصر الطبعة الأولى ١٩٨٦، موسكو.

<sup>(</sup>١٨) التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه د. رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، مكتبة الحان جي بمصر.

والنتيجة الحتمية لهذه القاعدة هي أنه إذا كان المجتمع متبدّياً فمن المستحيل أن تتخلق في باطن رحمه لغة متحضرة، ناعمة، رقيقة، لأن اللغة هي المرآة التي تعكس صورة السلوك الإنساني.

ومن كيفية استخدام الفرد والمجتمع للغة يمكن اكتشاف درجته الحضارية بسبب حتمية وجود العلاقة الجدلية بين الطرفين فاللغة ترفع الستار عن المستوى الحضاري للناطقين بها وفي الوقت ذاته فإن هؤلاء من طريقة استعمالهم إياها (= اللغة) يفصحون عن رتبتهم الحضارية، والأمران متلازمان لا فكاك لأحدهما عن الآخر:

(إننا نستطيع أن نتعرف من خلال استخدام الفرد للغة طبيعة فكره وسلوكه الوجداني وطابعه الشعوري ومعتقداته وعاداته وطريقة حياته وهذه كلها أسس لاكتشاف انتمائه الحضاري ومثلما نتعرف شخصية الفرد وكيانه الروحي والوجداني وانتمائه الحضاري من خلال ممارسة هذا اللغة نتعرف أيضاً شخصية المجتمع وحضارته من خلال ممارسة هذا المجتمع للغته حيث تكون هذه اللغة هي العصب النابض لكل نشاط الجتماعي وهي المصدر الحيّ الوثيق لمعرفة القيم والمثل والمفاهيم الحضارية التي تميز مجتمعاً معيناً عن غيره من المجتمعات وبهذا تصبح اللغة وفهرساً ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغة جزءاً من كيان المجتمع وكيان حضارته) ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغة جزءاً من كيان المجتمع وكيان حضارته).

فإذا ثبت بما لا يدع مجالاً لذرة من شك أن بني يعرب بن يشجب عندما أنتجوا لغتهم التي استقرت بين دفتي القواميس والمعاجم كانوا على درجة موغلة في البداوة فإن هذا بدوره سيتولد عنه أمران:

الأول: خلو لغتهم من ألفاظ الحضارة والثقافة والمدنية والرقى والترف

<sup>(</sup>١٩) د. أحمد محمد المعنوقي، الحصيلة اللغوية الكتاب ٢١٢ من سلسلة عالم المعرفة الا ١٩٥٨ مجلس الوطني للثقافة بالكويت وقد نقل هذه الفقرة من دراسة بعنوان حضارة اللغة لدكتور أحمد أبو زيد في فصلية عالم الفكر العدد ١ نيسان/ أبريل ١٩٧١ الكويت.

والرفاغية والبُلْهَنِيَة ومحصورة في المحيط الذي قضوا فيه حياتهم.

(وطبيعي أن تكون اللغة العربية فقيرة في الألفاظ التي لا تدخل معانيها في ضمن حياة أهلها، كألفاظ الترف التي ينعم بها المنعمسون في الحضارة، والألفاظ المستعملة في الحكومات وفي أنواع الدواوين والصناعات وما شاكل ذلك مما يكون عند الحضر، ولا يألفه أهل الوبر، لعدم وجوده عندهم... وحيث إن للغة دلالة على طراز حياة الأمة وعلى مقدار درجة حياتها العقلية نجد العربية غنية غنى مفرطاً في الحدود التي رسمتها بيئتهم فهم أغنياء في الجَمَل يعرفون كل جزء منه، وقد وضعوا ألفاظاً لكل عضو من أعضائه مهما دق فيه وهم أغنياء فيما يتعلق بالصحراء وفي المَطر وفي كل شيء يتصل بحياتهم فهي من هنا لغة عثل عقلية المتكلم بها)(٢٠٠).

الآخر: تأثر تلك اللغة بقساوة البيئة وجفوتها وخشونتها فنرى تراكيبها وتعبيراتها وجملها تحمل الصفات ذاتها وفي كل الأمور حتى تلك الأمور التي يتحتم أن تتسم بالرقة واللَّطف والمودة ويأتي في مقدمها اتصال الرجل بالمرأة وقبل أن نطرح دليل الثبوت نؤكد أن هذا الأمر قد شغل حيزاً وسيعاً من حياة العربي القديم ولعله لا زال كذلك لدى العربي الحديث خاصة ذلك الذي يعيش في الجزيرة العربية:

(وللرجولة عند العرب أثر بارز لما في طبيعة بلادهم من الحر وعدم وجود أمور مسلية لديهم تصرف ذهنهم عن التفكير وتلهيهم بعض الشيء عن الغريزة الجنسية)(٢١).

والألفاظ التي عبر بها العربي دون مواربة عن فعل التماس بالمرأة تقطع بما نذهب إليه في هذه الخصوصية فهو عندما يقوم به يحكى أنه: حَطَأ المرأة (وأصل الحَطْأ الضرب) وسَلَقها (والسَلْق معروف) ووَجَاها (والوَجأ

<sup>(</sup>٢٠) د. جواد على المفصّل ص ٥٥٥، الجزء الثامن. مرجع سبق لنا ذكره.

<sup>(</sup>٢١) د. جواد على المفصل ص ٦٣٠، الجزء الرابع.

وكذلك أنظر كتابنا مجتمع يثرب الطبعة الأولى ١٩٩٧م، دار سينا للنشر، القاهرة ودار الانتشار العربي ـ بيروت.

هو الطعن) وحَفَرها (والحَفْر معروف) وزَكَأُها (زَكَأَه مائة سوط أي ضربه مائة سوط) وذَعجَها (ذَعَج الرجل غريمه دفعه دفعاً شديداً) \_ وشَرَحها (شرح الرجل الشيء = كشفه وقطّعه) ودَكَّها (دكُّ الشيء = دقه بشدة)... الخ.

ونكتفي بهذه الأمثلة لأن المزيد من التفصيل سوف يأتي في فاصلة: (الفعل).

والذي لا ريب فيه أن هذه الألفاظ تعرب عن غلظ في الطبع وجفاء في الحجِبّلة وخشونة في السليقة وقساوة في المسلك وجهامة في الحركة ووعورة في النفس وكلها محصلة طبعية للتبدّى وانعدام التحضر \_ وبالمثل فإن الأسماء التي أطلقها على المرأة لا تقل إفصاحاً عن تلك الشمائل العسرة فهي عند العربي: النعل \_ العتبة \_ الشاة \_ النعجة \_ الغِلّ \_ القيد \_ البيت \_ الطروقة (تشبيهاً لها بالناقة طروقة الفحل) \_ الظعينة (وهو في الأصل الجمل الذي تركبه) \_ المِزخَة (زَخَه أوقعه في وَهْدَة) \_ الأسيرة العانية \_ المملوكة (مَلَكتُ المرأة: تزوجتُها) (٢٠٠).

المُسَّة (موضع المَسّ) ... وفي هذا القدر الغناء.

ففي الوقت الذي نرى فيه الشعوب ذات الحضارة السامقة تنادي المرأة بأرق الألفاظ وتصفها بأحلى الأوصاف وتسميها بأعذب الأسماء إذا بأولاد يعرب بني يشجب يطلقون عليها تلك الأسامي الكريهة الممجوجة، المنفرة والتي تشي بكُنه تقويمهم لها وترفع الحجاب عن مكانتها لديهم وتزيح الستار عن قدرها في نفوسهم وذلك جميعه ضربة لازب ونتيجة حتمية للبيئة الجرداء المُقْفِرة التي عاشوا فيها والتي تركت بصمتها على لغتهم، هذا من جانب ومن جانب آخر:

فإن ذلك البدوي الأمي الذي خاصمته الحضارة وابتعدت عنه المدنية ونفرت منه الثقافة وأولاه الترقي ظهره... كان من لزوم ما يلزم ألاً يعثر في

<sup>(</sup>٢٢) حتى الآن في بعض دول بني يعرُب بن يشجب يسمون عقد الزواج: المُلْكُة بضم الميم.

جعبته سوى تلك الكلمات الحوشية ليعبّر بها عن مكنون ذات نفسه البدائية في تقويمه للمرأة وفي النظر إلى فعل الاختلاط بها.

وفي الفصول القوادم سوف نأتي بمزيد من التفصيل والتأصيل معاً للعناصر التي ألممنا بها إلماماً عاجلاً في هذه المقدمة.

خليل عبد الكريم الدقي ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

# المرأة والناقة

لعبت الإبل في حياة العربي دوراً متميزاً لا يدانيه في قدره وخطره حيوان آخر.

والإبل هي الجمال وهو اسم واحد يقع على الجمع وهو دال على الجنس، ويقال لها (بنات الليل) ويطلق على الذكر والأنثى منها «بعير» وتوصف بأنها عز لأهلها(١).

والجمل هوالذكر والناقة هي الأنثى.

ولقد أجمعت كتب اللغة على أن (الإبل) اسم جمع وهو مؤنث ولا واحد له من لفظه إذ هو لغير الآدميين<sup>(٢)</sup>.

ويذهب الفيروزأبادي أن لفظ الإبل من الأُبوِل ويعني الإقامة فيقال أبلته الإبل إبولاً أقامت وأبل العشب أبولاً طال فاستمكن فيه الأَبْل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب الحيوان، الجزء الأول للدميري.

 <sup>(</sup>٢) الهصباح المنيو للمقري الفيومي ومختار الصحاح للرازي والمعجم الكبير الجزء الأول، حرف الهمزة لمجمع اللغة العربية.

 <sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للغبروزأبادي.

وفي المعجم الكبير = أبل المكان: مُطِر وابلاً، وتأبّل فلان واثْبَل: ثبت على بعيره (٤٠).

ولعله قد لوحظ في إطلاق هذا الاسم على هذا الحيوان ركونه إلى السكون والإقامة في مكانه \_ أما اسم (البعير) فمأخوذ من البعرة وهو ما يلقيه من مؤخرته من فضلات \_ والبَعَر هو الفقر التام  $^{(\circ)}$ , والبعرة هي الغضبة في الله عزَّ وجلّ  $^{(1)}$ , ويرى البعض أنه يصح إطلاق اسم البعير على كل ما يُركب أو يُحمل عليه من الدواب وإنْ اختص بالإبل إذ إن مدلول الإبل والبعير واحد وهو الحيوان المعروف ذكره الجمل وأنثاه الناقة.

والإبل ذات فائدة لا تقدر بالنسبة للعرب والأعراب لما لها من صفات نادرة ناسبت تماماً معيشة الصحراء والبوادي ووجد فيها ساكنوها ضالتهم المنشودة إذ إنها حققت لهم صوالحهم كافة سواء في الحل أو الترحال:

(والجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب من حيث الفائدة والشهرة وهو رمز البداوة وعنوان الصحارى والحيوان الوحيد الذي رمى بمصادفة الأعرابي وتمضية حياته معه، قاطعاً الفيافي والبراري معرضاً نفسه للجوع والعطش ولتحمل الحياة الشاقة الخشنة في البادية، مع الأعراب الفلاظ الجفاة الذين استصعب إخوانهم أهل الحضر العيش معهم وهو لولاه لما تمكن الأعراب من اختراق البوادي ومن التنقل بها ولما طابت لهم الحياة في خيامهم من وبره شربهم وكسر من جوعهم من لبن نياقه ثم هو طعامهم عند الحاجة ورأس مالهم إذا احتاجوا إلى مال تليه: الخيل والضأن والمعز والحمير وغيرها)(٧).

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية.

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط للفيروز أبادي وكذا المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية.

 <sup>(</sup>٧) د. جواد على المفصل ص ١٦، الجزء السابع.

ولشدة اهتمام ابن يعرب بن يشجب بهذا الحيوان فقد أطلق على البعير ألف اسم وعلى الناقة مائتين وخمسة وخمسين اسماً ويرى البعض أنها من المترادفات ولو أن عدداً من علماء اللغة العربية ينكر وجودها (= المترادفات) ويذهب إلى أن كل لفظ له معنى محدد وكل دال له مدلول معين. وفضلاً عما احتوته كتب اللغة والمفردات والمعاجم والقواميس من مفردات تتعلق بالإبل فإن هناك العشرات من المؤلفات التي تناولتها من نواحيها كافة = صفاتها، المحمودة والمذمومة، أمراضها عيوبها، أسنانها، نتاجها (أولادها)، خلقها، أجزاء جسمها وطرق معالجتها سماتها، ألبانها، أبوالها، سيرها، لحومها، أصواتها، أنواعها، جروحها، أشربتها، مطاعمها، حملها، ولادتها، قوتها، ضعفها، أصواتها... الخ.

واللفظ الثالث الذي يطلق على هذا الحيوان هو النَّعَم والأنعام وقيل:

(التَمَم = الإبل خاصة والأنعام ذوات الحُفّ والظِلْف وهي الإبل والبقر والغنم وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل فهي نعم وإن انفردت البقر والغنم لم تسمّ نَمَماً)(^).

أما الرازي فذهب إلى أن أكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والنعم واحد الأنعام وهي المال الراعية وقال الفرّاء النعم ذكر لا يؤنث يقولون: هذا نعم وارد وجمعه نُعمان كحَمَل ومحمّلان أما الأنعام فهو يذكر ويؤنث وجاء في القرآن: ﴿مَمَا في بطونه﴾ و﴿مَا في بطونه﴾ و﴿مَا في بطونه﴾ و﴿مَا في بطونه﴾

 <sup>(</sup>A) المصباح المنير للمقري الفيومي.

<sup>(</sup>٩) مختار الصحاح للرازي.

<sup>(</sup>١٠) القرآن الكريم، سورة النحل: الآية ٦٦ وسورة المؤمنون: الآية ٢١.

#### ويطلق العرب على:

(الإبل والبقر والشاء (النّعَم)، وزاد بعض علماء اللغة: المعز والضأن، وذكر بعض آخر: أن النعم خصت بالإبل لكونها عندهم أعظم نعمة. وقيل إن العرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل فإذا قالوا: الأنعام الإبل البقر والغنم ويراد برالماشية) الإبل والغنم وقبل الإبل والغنم وقبل: كل والبقر والغنم وقال بعض علماء وأكثر ما يستعمل في الغنم وقبل: كل مال يكون سائمة للنسل والقُنية من إبل وشاء فهي ماشية وأصل المشاء: النماء والكثرة ومشت الماشية كثرت أولادها)(١٦).

وذهب مجمع اللغة العربية إلى أن النَعَم هو المال السائب وأكثر ما يقع على الإبل والجمع أنعام وأناعيم(١٢).

واللفظة مشتقة من النغمة إذ كان اليعربي يعدّ الإبل من أعظم النعم عليه فكما ذكرنا هو يعتمد عليها في معيشته مقيماً وظاعناً (مُزتّحِلاً) وفي دائرة المعارف الإسلامية أن استخدام الجمل لأول مرة يرجع إلى عام ١٠٠٠ق.م.(١٣).

وإذ إن الإبل كانت هي العامل الرئيس في استقرار الأعاريب في جوف الصحراء لذا فإن (الإبل أعانت العرب على التوحش والإغراق في البدو) (١٤٠).

ورعاة الإبل لم يكونوا على شاكلة واحدة:

(والرعاة على صنفين: رعاة الإبل وهم الممعنون في البوادي والذي

<sup>(</sup>۱۱) د. جواد على المفصّل ص ۱۱۱، ۱۱۲، الجزء السابع.

<sup>(</sup>١٢) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>١٣) المجلد السادس ص ٤٣١، إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وآخرين (دائرة المعارف الإسلامية).

<sup>(</sup>۱٤) ابن خلدون المقدمة.

يبيتون مع الإبل في المرعى لا يأوون إلى بيوتهم ولا يرعون غيرها وهم (الجَشْر) أو هم الذين يرعون الإبل ويقيمون معها في المرعى ولا يرعون معها غيرها من بقية الحيوانات وهم جُلَ الأعراب بل كلهم، لأن حياة الأعرابي هي حياة رعي إبل يرعاها عند بيته أو على مبعدة منه \_ بات مع الإبل بعيداً عن بيته أو أهله أياماً أو مواسم الربيع أو أقام خيمته مع إبله فهو راعي إبل في الحالتين)(10).

وتربية الإبل ـ في حالتنا هذه ـ ليست ظاهرة اقتصادية فحسب بل هي ظاهرة اجتماعية ولذلك عدة أسباب منها أن البيئة الجغرافية هي التي دفعت إن لم تكن حتمت رعي الإبل والعناية المفرطة بها لأن العربي والأعرابي كان يدرك بفطرته أن حياته مرتبطة بحياة جمله أو ناقته سواء كان مسافراً أو مقيماً أي أن هناك ارتباطاً من نوع فريد بين اليعربي وهذا الصنف من الحيوان، كذا فإن ملكية الإبل كانت من جانب آخر شارة على المكانة الاجتماعية هذا من ناحية التراتب الاجتماعي أما من ناحية تقويم الرجل في ذاته ولدى أفراد عشيرته فكلما كانَ خبيراً خِرْيتاً (ماهراً) بشؤون الإبل أعطاه ذلك تفرداً وخصوصية وحتى ولو كان من الطبقة الدنيا إذ إن الحاجة إلى ما لديه من معارف (ولا نقول: من علوم) ماسة ودائمة ـ وبالمثل فإن رعاة الإبل كانوا يشكلون شريحة اجتماعية لها وضعية محددة إذ إنها هي التي كانت تتولى حفظها والاهتمام بمطالبها اليومية في الرحلة والإقامة وتتضاعف أهميتهم عند تجهيز القوافل التجارية التي كانت تتكون في بعض الأوقات من مئات النوق والجمال وتحمل فوق ظهورها بضائع بمئات الألوف من الدنانير فإذا لم تجد أقصى رعاية هلكت وهلكت العروض التي

<sup>(</sup>١٥) د. جواد على المفصّل ص ١٠٧ الجزء السابع.

تنقلها، فوجود أولئك الرعاة ضرورة لا غنى عنها وبذلك فقد كان لهم وجهان متميزان فمن جانب هم يعتبرون من سكان الدور الأسفل في الترتيب الاجتماعي ومن جانب آخر فهم لا يقومون بدور هامشي يمكن الاستغناء عنه أو إحلال غيرهم بهم...

وهكذا أسهمت الإبل في تصنيف التشكّيلة الاجتماعية بطريقة فاذّة قلّ أن تعثر عليها إلاّ في مثل تلك البيئة:

(... إن تحديد تربية الماشية البدوية كظاهرة اقتصادية \_ اجتماعية خاصة يعتمد ليس فقط وعلى طابع النشاط الاقتصادي، وإنما أيضاً وبدرجة أكبر على خصوصيات البيئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي العشائري)(١٦).

نخلص من ذلك أن الإبل فوق أنها كانت أهم الركائز في حياة العرب الذين خلّفوا لنا هذه اللغة فإنها تداخلت في معيشتهم وتماهت فيها بل إنهم في كثير من الأحيان كانوا ينظرون إلى الأمور المادية والمعنوية من خلالها.

وتهمنا في هذه الدراسة (الناقة) لأن ابن يعرب وازن بينها وبين المَرَة \_ ونظراً لشدة التزاقه بالناقة ومعايشته لها ومعاشرته إياها فقد اتخذها معياراً يقيس به المَرَة فإن كانت قريبة الشبه بها وتجتمع معها في الصفات التي يستمحلها غدت أثيرة لديه حبيبة إلى قلبه.

ف(من نعوتها في عِظَمها وطولها: الكنعرة الناقة العظيمة، وجمعها كناعر ومثلها البهرزة والبائل والفَائِح والفَاسِج وبعضهم يقول للفَاسِج الحامل والجمع بَهَارِز والدَّلْعَس والبَلعَس والدَّلْعَك كله

<sup>(</sup>١٦) عالم البدو ص ٧٦، مرجع سابق.

الضخمة مع استرخاء فيها والغيطمُوس التامة الخُلْق الحَسنة، الفُنُق والهِرْجَاب الطويلة الضخمة، العجاساء والسِرْدَاح العظيمة، المُسْمَغِلَة والجَسْرة الطويلة ويقال المُسْمَغِلة السريعة والجَسْرة العظيمة والعَنْدل والقَنْدل العظيمة الرأس القَرْواء العظيمة القرى وهو الظهر اللكالِك العظيم.

ومن نعوت قوتها = العَيْسَجُورِ الشديدة والرجيلة الشديدة القوية على السير... وإنها لذات رَجْلَة، الظهيرة القوية وناقة إخضًار إذا جمعت قوة ورَجْلة.

وناقة ذاتَ عَبحدة ذات قوة وشدة والسِناد الشديد الحَلْق والعَيْسور والعَيْسَجُور الشديدة الوَجْنَاء الشديدة اللحم من الوَجِيْن وهو الحجارة ومن النساء العظيمة الوجنات والعَنْتَرِيْس الكثيرة اللحم الشديدة ناقة أَصُوص وجمعها أَصُص وهي الشديدة والحَرْنَدَ العَدْدة الحَلْق...

ونطلب من القارىء أن يتفرس في هذه الصفات وأن يمعن النظر فيها رغم حوشيتها ووعورتها لأننا سوف نرى في الفاصلة الخاصة برالجيزم) ونعني جِرْم المرأة أن الغالبية العظمى من تلك الصفات نقلها بنو يعرب إلى المرأة وبداهة أنها في نظرهم تغدو الأنثى المثالية تماماً مثل ما أنّ الناقة التي تُنعَت بهذه النعوت هي الناقة التي لا قبلها ولا بعدها.

وعندما ننبش عن علة افتتان بني يعرب أحفاد يشجب بالمرأة الثَّدْياء وولههم بالطُوطُبة (صاحبة الثدي الضخم المسترحي أ.ه.).

نجد أن السبب هو تفضيله للناقة ذات الضروع العظيمة التي ترويه وتغذيه معاً من لبنها الغزير الذي هو بالنسبة إليه رِيّ من ظمأ وشبع من سُغُوب (جوع).

فيقال للناقة الغزيرة اللبن:

الخَنْجُور واللَهْمُوم والرَهْشُوش والخَبْر شبهها بالمزادة والمرّى مثله والنَّاقِب وقد ثَقَبت الناقة تُقُوباً إذا غزرت والرَفود وهي تملأ الرِفْد وهو القَدَح في حَلْبة واحدة والشَكْرَة الممتلئة الضُروع.

ومن نعوت الحَلْب:

فَطُوْت الناقة حلبتها بطرف أصابعك.

وضَبَبْتَها حلبتها بالكف كلها.

فششتها ومَشَشْتَها أسرعت حلبها.

مَصَرْتها وبَرَمْتُها حلبتها بالسبابة والإبهام.

هَجَمْت ما في ضرعها = حلبت كل ما فيه.

ومن نعوت الرضاع:

إِمْتكَ الفصيل ما في ضرع أمه = استوعبه وكذا اِمَتقّه والتهمه واغتدمه ونَضَفَه.

ورغثه ومَلَجه ورَغلَه ولَسَده(١٧).

وسوف يرى القارىء في الفاصلة الخاصة بر(الفعل) أن عدداً وفيراً من الأسماء التي أضفاها العربي على واقعة التماس بينه وبين أنثاه نقلَها بحروفها وجَرْسها وملامحها النفسية والمعنوية الحافّة، نقلها من عمليتيّ (حلْب الناقة) و(رضاع الفصيل من أمه).

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١٧) من كتاب البعير موريس بوجيس جامعة القديس يوسف، بيروت الطبعة الأولى ١٩٠٨م.

الصفات التي كان يستجيدها العربي في ناقته أسقطها على المرأة ونورد فيما يلي أمثلة على ذلك:

#### أ \_ الصفات الجسمية:

\_ العَصُود: الناقة السمينة

ــ ناقة قَيْدُود: طويلة الظهر

ـ الضَّمْغَج: البعير الضخم التام

\_ للإبل أراجيح: هزاتها في ركابها نسوان رُجِّح الأكفال: أعجازهن

ـ الدَّحُوْح: المَرَة العظيمة.

\_ **ناقة صَلَنْدَحة**: صلبة

ـ ناقة رَوْعاء: رَوْعَها الكلأ بالسِمَن أي رَوّاها

ـ ناقة خَطْباء: يتنة الخُطْبة وهيغبرة ترهقها خُضْرة.

- الضَمْخة: الناقة السمينة

سقط وبرها

 القَمْ: ألكان الذي تقيم فيه الناقة حتى تسمن.

الصُمَخُو: الناقة الشديدة

المُعْصَدة: المرَّة العظيمة التّامّة تُعجب كل أحد.

جاريةَ مَقْدُودَة: حسنة التقطيع.

الضَمْغَج: المَرَة الضخمة التامة الخلَّق.

الدُحُوح: الناقة العظيمة

جارية صَلْدَحَة: عريضة.

مَرَة رَوْعَاء: رَوْعَها الطعام بالسِمَن أي

الضَخْمة: المَرَة السمينة.

- ناقة دلاص: مَلْساء ودَلصة = مَرَة دَلْصَاء: أزالت ما على جسدها من شعر فصارت بَشْرتها ناعمة برّاقة.

القَمْ: ألكان الذي تقيم فيه المَرَة حتى تسمن.

الصُمَخُو: المرأة الغليظة.

ناقة شَدَنية: التي أشدنت:
 ترعرعت

ــ القَرْطاس: الناقة الفتية

\_ ناقة عَلْطَمِيْس: شديدة غالية

ــ ناقة عَيْطَموس: تامة الخلق

السانقة والمستاع: الناقة الحسنة.

ــ القلعة والقَلُوع: الناقة العظيمة

\_ ناقة جُنادِف وجُنَادِفة: سمينة ظهيرة

\_ الجَحْلاء: الناقة العظيمة

\_ الرَبْحُل من الإبل: التام الخلُّق

\_ العَنْدُل: البعير الضخم الرأس

ــ العَطْلة من الإبل: الحسنة الجسم والناقة الصفتي.

ـ الهَرَاكِل من الإبل: الضخم الجسيم.

ــ ناقة شُغْمُوم: ناقة غزيرة

\_ ناقة شَدَنية: التي أشدنت: أَشْدَنَت الجارية: أشبهت الطّبية.

المَقْرَطَاس: الجارية البيضاء المديدة القامة.

مَرَة عَلْطَمِيْس: تارّة حسنة الخَلْق.

مَرَة عَيْطُموس: جميلة، حسنة طويلة، تارّة.

السَنِيعَة: المَرَة الجميلة، الليلة المفاصل، اللطيفة العظام.

القَلِيْع: المَرّة الضخمة الرجلين والقوام.

أَمَة (جارية، عبدة، مملوكة) مجنَّادِفة: سمينة ولا توصف الحرة بذلك.

امرأة جيْحَل: عظيمة.

مَرَة رِبْحَلة: ضخمة، طويلة، جيدة الخَلْق.

مَرَة عَنْدَلَة: ضخمة الثديين.

العُطْبُول والعُطْبُولَة والعَيْطَبُول: المَرَة الفَتِيّة الجميلة الممتلفة الطويلة العنق.

الهَزكَلَة والهُزكِلَة والهُزكُولَة والهَزكِيْل: المَرَة الحسنة الجسم والحَلَّق والمِشْيَة.

مَرَة شُغْمُومة: طويلة مليحة ويقال أيضاً شُغْمُوم.

ــ نا**قة عَكْ**ناء: غليظة الأخلاف (الضروع).

مرة عَكْناء ومَعَكَنة: التي تَعَكَّن (تَنْنَى) بطنها من السِمَن.

وکان حفید یشجب یکاد یطیر لُبُه ویذهب عقله إذا تزوج امرأة فوجدها عَکْناء أو اشتری جاریة فإذا بها مُعَکَّنة.

ــ الـبُرَة: حلقة في أنف الناقة والجمع بُراة وبَرِيْن.

ـ ناقة ظَمْياء: سوداء

\_ ناقة مَرِى: غزيرة اللبن

البغام: صوت الناقة وأيضاً البقرة والطبية.

ناقة زبّاء: ذات وبر كثيف

- ناقة سُرحوبة: طويلة (ويقترن ذلك بالسرعة في المشي).

ـ ناقة جَلْبَنَاة: سمينة صلبة

- بعير خِدَب: شديد، صُلب، ضخم قوي (وسبق أن قلناإن لفظ البعير يطلق على الجمل فيقال هذا بعير وللناقة هذه بعير ا.ه.).

- الجَخلاء: الناقة العظيمة.

السِرْب: القطيع من النياق.

البُرة: خَلْخَال المرأة وبَرُوتها: ألبستها خَلْخَالاً فهي مُثراة.

مَرَة ظَمْياء: ذات شفاه ذابلة في سُمرة.

امرأة ماريّة: بيضاء البّشرة برّاقة.

البُغَام: صوت المرأة وامرأة بَغُوم: رخيمة الصوت.

امرأة زَبّاء: كثيرة شعر الحاجبين والذراعين واليدين.

مَرَة شُرمُوبة: حسنة الجسم.

مَرَة جَلْبنأة: سمينة صلبة.

جارية خِديّة: ضخمة مجتمعة الخَلْق.

مَرَة جَحِيْل: عظيمة.

السِرْب: مجموعة من النساء ولا واحد له.

 ناقة ضريع: كبيرة الضرع وأضرَعت الناقة: أشرق ضرَعها قبل النتاج.

\_ ناقة فُئُق: فتيّة سمينة.

ناقة خُوْصاء: صغيرة العينين غائرتهما

\_ ناقة ضَنَاكة وضَنَاك: عظيمة

ناقة عَيْطاء: طويلة العنق

ـ ناقة حَصُوْن: أحد خَلْفه (الخَلَف هو الضَوْع) أكبر من الآخر.

ـ ناقَة زلجَى وزِلْيجَة: سريعة (وغالباً ما يرجح ذلك لقلة اللحم ا.ه.).

ـ ناقة صَلَنْدَحَة: عريضة

\_ ناقة لَقُوح: حَلُوب

ناقة فتْخَاء الأخلاق: ارتفعت أخلافها قِبَل بطنها وهذا عيب في النوق وذم لها.

ـ ناقَة ملْحَاء: ذات بياض يخالطه سواد مع استواء الخَلْق.

مَرَة ضَرْعاء وضَرِيع وضَرِيعَة: عظيمة الثديين وكانت التي تحوز هذا الوصف تفتن أبناء يعرب.

جارية فُتُق ومِفْناق: منقمة (ولفظ الجارية يطلق على الفتاة حديثة الشن ولا يعني بالضرورة الأُمَة ا.هـ.

إمرأة خَوْصاء: بها غُوؤر في العينين.

مَرَة ضَنَاك: ضخمة ونسوان ضُنُك.

امرأة عَيْطاء: طويلة العنق.

ا**مرأة حَضُوْن**: أحد ثدييها أكبر من الآخر.

ا**مرأة مِزْلاَج**: رَشْخَاء أي مَشْخَاء أي لا أرداف لها.

جارية صَدَلْدَحَة: عريضة.

إمرأة لِقاح: مُرْضِعَة.

مَرَة فَتْخَاء: ارتفعت أخلافها قِبَل بطنها والخَلِيْفَان ما تحت الإبطين وكان اليعربي يستملحه لأنه يَدُلُ على السِمَن ومنتهى أمله أن تكون مَرَّته سَمِيْنَة.

مَرَة مَلِيْحة ومُلاَحَة: جميلة حُلْوَة تأخذ بمجامع قلب العربي إثر نظره إليها.

بعیر جَعْد: کثیر الوبر

ـ إنخنرى البعير: عَظُم

ـ أخبنرى البعير: عظم وصلب

مَرَة ذات ساق خبنداة: مستديرة وممتلئة يصمت فيها الخلّخال أي لا يتحرك وفي نظر ابن يَعْرُب أن تلك قرينة لا تقبل الشك على أن المَرَة تعطى متعة فائقة عند التماس بها.

امرأة جَعْدَة: ذات شعر جَعْد وهو

البخنراة: المرأة التامّة العصب وهو

جارية خبنراة: تامة القصب أو تارّة أو

عظام اليدين والرجلين.

خلاف الشنط.

ممتلئة.

خنَدَم المرأة وخِدامها: خَلْخَالها (حِجْلها) ويستملح البدوي ألا يُحْدِث صوتاً عند مِشْيَتها فذلك يدل على سِمَن ساقيها.

مَرَة ثقِيْب: شبهت بلهب النار شدة مُعْرِتها (بياضها ينزع إلى الحُمْرة ا.هـ.) فهي يتنة الثَقَابة.

مَرَة جَلنْبَأَة: سمينة

مَرَة بادِنَة وبَدِينة: سمينة أكثر لحمها وهن نسوان بُدُن.

- خِدَام الإبل: سيور فوق أرساغها تُشدّ إليها الشِرَاع الواحدة خَدَمة.

ـ ناقة تُقِيْب وثَاقِب: غزيرة اللبن.

\_ ناقة جَلَنْتأة: سمنة

 البَدَنة هي الناقة أو البقرة (لما تمتازان به من سِمَن في العادة ولذلك يقال: مِبْدان هو الذي يسرع إلى السِمَن حتى مع قلة أكله ا.هـ.) وإذا أطلقت في الفروع فالمراد البعير ذكرأ كان أو أنثي.

ناءت الناقة بِحِمْلِها أو ناءت
 بما حملته: أثقلها وأمالها إلى
 السقوط.

ناقة خَطْبَاء: بيّنة الخِطْبة وهي
 غُبْرَة ترهقها خُضْرة.

- رَسَغت الناقة رَسُغًا: غدت بيّنة الرَسَغ وهو استرخاء في أَرْسَاغِها (جمع رُسْغ وهو مِفْضَل الكف إلى الساعد والقدم إلى الساق ا.ه.).

ــ ناقة حُلْوَة: تامّة الحَلاَوة

ـ جمل أُجْزَل: ذو سنام مُجْزُول

إبل رَوَافِه وقد رَفِهتُ رَفُوهاً
 وقد أَزْفَهْتُها: مستريحة ناعمة.

ـ ناقة حَطُوط: سريعة السير

ناءت بالـمَرَة حقِيْبتها أو ناءت هي بها: نهضت بعَجِيْزتها مثقلة.

مرة خَطْبَاء أو خَطْبَانة الشفتين: في شفتيها غُبْرة ترهقها نُحضرة وكان أحفاد يَشْجُب يستملحون ذلك في نسائهم.

امرأة كثيرة المِرَاسِغ والأَرْسَاغ:
تتحلى بالكثير من المُسوك (جمعُ
مَشكة أو مُشك ا.ه.). والأُرْسَاغ
(جمع مَرْسَغَة ا.ه.) والمُسوك
والأَرْساغ هي الأساور من العاج.
مَرَة حُلُوة: تُشتَخف وتُشتَحلى
ونسوان حُلُوات \_ أيضاً حَلِيت
المرأة: أكثرت حُلَيها وربما زِينَتها.

مَرَة جَزْلَة: عظيمة العَجُز.

إمرأة رَافِهَة ومُتَرَفُّهة: ناعمة وفي نعمة سابغة.

جارية مَخطُوطَة الـمَثْنَيْن: مصقولتهما. (مَثْنَا الظهر: مُكْنَنَفا الصلب عن يمين وشمال من عَصَب ولحم والمَثْن يُذكر ويُؤنث).

قال النابغة: مَخطُوطَة المَثنَيْن غير مَفَاضة ا.هـ.).

ــ الدَغْنَجَة: كَرّ الناقة على الماء الدَغْنَجَة: عِظَم المَرَة وثِقَلُها في مِشْية في إقبال وإدبار. متقاربة.

\_ أَشْأَرَت الناقة في الحَوْض: شَرِبت ما تبقى فيه (من ماء).

ـ ناقةً رائِمَة ونِيَاق رَوَائِم: تعطف على على ولدها.

- جَرّ الناقة على فيها (فمها): نَزَع لها الماء لكي تشرب.

الصَبُوْحة: الناقة التي تُحلُب بالغَدَاة
 البَلْنُزَى: الشديد من الإبل.

ــ الـجَلْس: الناقة الوثيقة الجسم

- العنس: الناقة الصلبة.

- العَرْفَسِيْس من الإبل: الضخم الشديد

ــ ناقة لمُوس: يشك في سمنها ونياق لُمنس

إمرأة فيها سُؤرة: جاوزت الشباب ولم يهرمها الكِبر.

الآرام: النسوان الملائح وقبل مَرّبی رِثْم (مفرد آرام) فی خَصْره بَرِیْم أی مَرَة مَلِیْحَة تشد وسطها بخیطین من لونین مختلفین: أحمر وأبیض.

امرأة فَوْهَاء: واسعة الفم وكان بنو يَغرُب يستبشعون ذلك في المرأة ويستجيدونه في الرجل لأنه يدل على طلاقة لسانه وذلاقته.

مَرَة صَبْحَاء: بيّنة الصّبَاحة ـ الجمال. البَلْزَة: المرأة الضخمة أو الخفيفة (ضد).

(في لغة بني يَعْرُب كثيراً ما يعني اللفظ الشيء ونقيضه ا.ه..).

الـجَلْس: المرأة تجلس في الفناء لا تبرح أو الشريفة.

جارية عَانِس: تَعَنَّست أي طال
 مُكْثُها في أهلها بعد إذراكِها حتى
 خرجت من عِدَاد الأبكار.

الغزفسيس من النسوة: الضخمة الشديدة.

**مَرَةً لَمْيْس**: ليّنة الملمس.

- الحَنِيْف: الناقة الغزيرة (اللبن). خَنَفَت المرأة: ضربت صدرها بيدها.

- الرّكِيك من الإبل: الرخو مَرَة رَكْرَاكَة: عظيمة المَجُز والفخذين.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي قد يرى القارىء أنها كثرت ولقد تعمدنا ذلك حتى نؤكد ما رمينا إليه وهو أن الإبل وبالأخص منها الناقة كانت بالنسبة إلى اليَعَاربة هي الميزان الدقيق الذي يزن به المرأة.

## ب ـ الصفات المعنوية والنفسية:

لم يكتف اليعاريب بإسقاط النعوت المادية للناقة على المرأة إنما عمدوا إلى نقل الصفات المعنوية والنفسية إليها.

ناقة هَوْجَاء: تسرع في مشيتها المرأة هَوْجَاء: حمقاء بيّنة الطيش.

ـ قَصَرْتُ هذه الناقة على عيالي جارية مَقْصُوْرَة: مُصانة، محجوبة. أُولِهم: جعلت دَرَها حِكْراً

عليهم دون غيرهم.

- تَضُّرَجت الإبل: رَكَضت في تَضُّرجت المرة: تبرَّجت. المغازة

- ناقَة مِقْلاق الوَضِيْن: سريعة إمرأة مِقْلاَق: نَزِقَة. الحركة، خفيفة، قليلة الثبات (الوَضِيْن حزام يشد به الرّجُل على البعير ا.ه.).

ــ ناقة مَرُوْح وِبمُراح: فيها نشاط وسرعة.

مَرَة مَرِحة: تتبختر وتختال أو هي بَطِرة أَشِرَة أو هي شديدة الفرح والنشاط.

ـ ناقة ماشية: ولأدّة (يقال الماشية والمواشي على التفاؤل ا.ه.).

ـ ناقة مُـمَلَّة: مِثْعَبَان أي كثر ركوبها.

لفِزشًا والفِزسَاح: الناقة
 وتَفَرشَحت الناقة، تَفَحَجت
 لِلحَلْب.

\_ الكَدْكح: الناقة المُسِنَّة

ـ ناقة لاقِح ولَقُوح: لَقَحت وقَبِلَت اللِقَاح

ــ ناقة لَوحَى: عطْشَى

ـ ناقة سَلْفَعة: جَريئة ماضية

مَسَخ الناقة: هَزَلها وأَدبَرها الله الله النابا

- البُلاعِد: الجَمَلِ الشديد

- عَصَاوِيد الإبل: العِطَاش فيها

دُرَس الناقة: راضها

- ابل بَخود: طويلة العنق أو التي لا تُحمّل (أي لا يُخمل عليها شيء ا.ه.).

مَشَت المرأة: كَثَرت أولاَدُها مشاء.

امرأة مَلُول ومَلُولَة: سريعة السَام.

الفِرْشاح والفِرْساح: المرأة السَمِجَة.

الكَخْكُح: العجوز الهرمة والجمع كُحُع.

اللَقَاح: المرأة المُزضِعَة.

المِلوَاح: المرأة السريعة الهُزَال.

امرأة سَلْفَعَة: بذيئة سيئة الخلق.

امرأة تمشوخَة العجز: رَسْحَاء.

الجَلْعَد: المرأة الـمُسِنّة.

امرأة عِصْوَاد: شديدة صاحبة شَرّ.

ناقة بَخُود: ماضية، متقدمة أو مِغزَار (غزيرة الدُّر).

ناقة بَخُود: عاقلة لسة.

ـ كَهِدَت الناقة: أسرعت في مِشْيَتِها

\_ الحَبْرِيْرِ: الجمل الصغير

ـ بعیر مَجْشور: به سعال جاف

ـ جمل جَرُور: يمنع القِيَاد

\_ الميشر: المكان الذي تلد فيه الناقة

ـ ناقة سَجُواء: تسكن حتى تُحلَب

ــ سَجَد البعير وأَسْجَد: طَامَن رأسه لراكبه

ـ ناقة مَذَائِر: تنفر من الولد ساعة تضعه

ــ الذَّعُور: الناقة إذا مُسَ ضَرَّعها غَارَت

ـ ناقة سَجْراء وسَجُورَاء: مدّت حنینها.

ــ ناقة كَلْوَاء العين: شديدة العين لا يغلبها النوم

ـ العَنْكُرَة: الناقة العظيمة

- عَيَاهِيْو: الجمل الشديد

ناقة مَغار: قليلة اللبن وقد غارت

- فَرْفُر البعير: نَفَض جسده وأسرع وقارب الخطو وطاش وخَفّ.

الكَهْدَاء: الأَمَة (الجارية المملوكة) لأنها تسرع في المَهْنَة.

الحَبْرِيْرِ: المرأة القميئة.

امرأة جَشْراء: بها خشونة في الصدر وغِلَظ في الصوت.

امرأة جَرُور: مُقْعَدَة.

المِبتُو: المكان الذي تلد فيه المرأة.

مَرَة سساجية الطَّرْف: فاترته.

أَسْجَدَت المَرَة عينها: غضَّنُها.

امرأة مَذَاثِر ذَاثِر: تَذْثِراي تَنْشُز على زوجها.

الذَّعُور: المرأة التي تنفر من الريبة والكلام القبيح.

امرأة سَجْراء: بيّنة السُجرة أي خالطت بياض عينيها مُحْمْرة.

امرأة كُلُواء الليل: تسهر ولا تنام الليل.

العَنْجَرة: المرأة الجريئة.

عَيْهَوة: امرأة نَزِقَة خفيفة من غير عفة.

الغِرُة: الشابة قليلة التجربة.

امرأة فَرْفَارَة: طيَّاشة مِكْثَارة.

 ناقة قَذُور: تبرك ناحية من الإبل لا تخالطها

\_ أَقْمَوت الإبل: وتعت في كلأ كثير

\_ العَمْهَزَة: الناقة العظيمة البطيئة

\_ العَضْمَزة: الناقة الضخمة منعها الشحم من أن تحمل.

\_ التعوس: الناقة الشائلة المُتَهَوَّكَة

ــ الْبَلْغَس: الناقة المسترخية اللحم الضخمة

\_ أعطت الناقة ليناً ماصلاً: ليناً قليلاً.

م الدَلْعَس: الناقة الجريئة بالليل، الدائية الدَلْجة.

\_ العَشوس: الناقة القليلة الدرّ أو السيئة الخُلُق عند الحلب.

ـ العزفاس: الناقة الصبور على السير .

- المَنْدُوْسَة: الناقة التي ترضى المِنْدَاسَة: المرأة الخفيفة. بأدنى مرتع

اموأة قَذُور: تنفر من الريّب.

تَقَمُّر المَرَة = تزوجها.

العَمْهَزَة: المرأة القصيرة.

العَمْهَزيّة: المرأة القصيرة جداً.

العَضْمَزَة: العجوز الغليظة اللِحْيَين، الداهية، القبيحة الوجه، اللئيمة القصيرة.

التغنس: الأمة الرغناء.

البَلْعُوس: المرأة الحمقاء.

امرأة ماصِلَة: فاسدة هي أمضل الناس: أفسدهم.

الدَلْعَس: المرأة الجريئة على أهلها، العصيّة لهم.

**العَسُوس**: المرأة التي لا تبالي.

العَرْفُسِيْس: من الإبل الضخم الشديد.

العَرْفُسِيْس من النسوان: الضخمة الشديدة.

- ـ الحَبْرِقَص: الجمل الصغير
- ـ الماخِض من الإبل: المُقْرِب
- \_ ناقة عُلُط: بلا سِمَة ولا خِطَام
  - ـ جمل ضابط وضبطى: قوي شديد
- عَاطَت الناقة: لم تحمل سنين.
  - ـ اللَّطْلُط: الناقة الهَرمَة
  - ـ الخَيْفَق من النياق: السريعة
- عَلَقت الإبل العَضَاة: رَعَت فيها
- ــ العُلاَّق: الناقة التي تعطف على غير ولدها ولا ترأم ولدها وإنما تشمه ثم تمنع لبنها عنه.
- فَرَقَت الناقة فُرُوقاً: أحدما المَخَاض
  - ـ ناقة ناتق: سريعة الحمل
  - ـ ناقة بَشْكَى: خفيفة سريعة
- بعد أنثى أو العكس.

- امرأة حَبَرْقَصَة: قصيرة رديئة -متداخلة اللحم.
  - الماخِض من النسوان: المُقْرب.
- العَلْطَة: القِلاَدة أو سواد تخطّه المرأة في وجهها زيْنَة.
  - امرأة ضَبطًاء: تعمل بيديها جميعاً.
- امرأة عائط فهى تعوط وتعيط وتعوطت وتعيطت عيطانا و**عَيْطاً**: لم تحمل سنين من غير عُقْر.
  - اللَّطُلُط: المرأة العجوز.
  - الخَيْفَق: المرأة البعيدة الخَطْو.
    - عَلِقَت المَرَة: حبلت.
  - العُلاّق: المرأة التي تُرْضِع ولد غيرها.
  - امرأة فَارُوقة وفَرُوق التي يركبها الفزع.
    - امرأة ناتِق: كثيرة الولد.
  - امرأة بَشْكَى اليدين: خفيفة سريعة في القيام بالعمل.
  - ناقة مُخيل ومُخوَل: تلد ذكراً امرأة مُخيل ومُخوّل: تلد غلاماً إثر جارية أو العكس.

\_ ناقة مرسال: سهلة السير.

- الرفل: البعير الطويل الذنب.

\_ السِبْحَل: البعير (الضخم خاصة)

\_ الأغطّال من الإبل: التي لا قلائد عليها ولا أرْسَان لها أو التي لا سِمة عليها.

\_ العَيْهَلَة: الناقة السريعة

\_ القُذَعْمِلَة: الضخم من الإبل

 ناقة مُخَضْرَمَة: قُطع طرف أذنها

- الدردم: الناقة المسنة

- الدِلْقَم: الناقة المسنة المتكسرة الأسنان

- العَوْزَم والعَزُوم: الناقة المسنة ولكن فيها بقيّة.

ـ ناقة دَفُون: ذاهبة على وجهها لا لحاجة أو عادتها أن تكون وسط الإبل إذا وردت.

ناقة ذَقُون: تُرخِي ذِقْنَها ني

مَرَة مُرَاسِل: التي فارق أو مات عنها زوجها أو أحست منه الطلاق فتزيَّن وتُراسِل الخُطَّابِ.

امرأة رَفِلَة: التي تجر ذيلها جراً حسناً والرَفْلاَء: عكسها أي التي لا تحسن ذلك.

السِبْحَل: الجارية.

اموأة عَاطِل: ليس عليها حُلِيّ فهي تَعَطَلَت.

العَيْهُول والعَيْهَال: المَرَأَة الطويلة.

القُذَعُمِلَة: المَرَة القصيرة الحسنة.

مَرَة مُخَضَرَمة: مَخْفُوضَة (مَخْتُونَة).

الدَرْدَم: المرأة تجيء وتذهب بالليل.

الدِلْقَم: المرأة العجوز.

العَوْزُم والعَزُوم: المرأة العجوز أو القصيرة.

امرأة دَوْفَن: ظهرت بعد كفاء وظهر فيها شر وغرّ.

امرأة ذَقْنَاء: طويلة الذِقْن.

- ـ الظَّعُون: البعير يُغتمل ويُختمل عليه
  - ـ عَجَنت الناقة: ضربت بيديها في سيرها
  - الأَفْنُون: الجرىء المختلط من النوق
- ـ الـمُغَيِّنة: الناقة التي يخيل إليك أنها عَشْرَاء
  - \_ الـ مُتَلَسِّنَة من الإبل: الخلية
  - ــ الناقة البَلْهَاء: لا تنحاش من شيء مكانة ورزانة
- ناقة مُفْرِه ومُفْرِهَة: التي تنتج
   الفُره، وقد أَفْرَهَت.
  - ـ الكُهَّة: الناقة الضخمة المسنة
- استَيْدَهَت الإبل: اجتمعت وانساقت
  - \_ ناقة جَبار: سمينة عظيمة
- ــ العَوَاشي من الإبل: التي ترعى لـلاً
  - غَطَت الناقة وأَغُطَت: ذهبت في سيرها
    - ـ ناقةً وانِيَة: فاترَة طَلِيْح

- الظَعِينَة: المَرَة ما دامت في الهَوْدَج.
  - مَرَة عَجِينَة: من أهل الرَخَاوة.
- الأُفنون: العجوز المُشتَرْخِيَة أو المُسِنّة. المُغَيّنة: العجوز السيئة الحُلُق.
- مَرَة مُلَسَّنَة القدمين: في قدميها طول ولطافة.
- المرأة البَلْهَاء: الغرِيْرَة المُغفَّلة أو الكريمة.
- الفَارِهَة: الجارية المليحة والفتيّة والفتيّة والشديدة الأكل.
  - الكَهْكَاهة: الجارية السَمِينَة.
- الوَدْهاء: المَرَة الحسنة اللون في بياض.
- امرأة جَبَّارة: مستكبرة أو التي تتأبى على بعلها عندما يدعوها.
- امرأة عَشْوَاء: لديها سوء بصر بالليل.
  - غَطَت المَوَة: سَمِنَت وامتلأت.
- امرأة ونَاء وأَنَاة: حليمة، بطيئة القيام والقعود والمشي.

ــ ما قرأت الناقة سلاً قط: ما حملت ولداً

\_ حلب من الناقة لبناً ماصلاً: قليلاً

 ناقة سالِب وسَلُوب وسَلِيْب
 ومُسَلَّب: إذا مات ولدها أو ألقته لغير تمام.

\_ ناقة شَطِيْبَة: يابسة (ضد)

- اِستَطرب الإبل: حَرَّكها بالحِدَاء فإذا طربت له قبل إنها إبل مَطَارِئِب، أما الإبل الطِرَاب فهي التي تَنْزِع إلى أوطانها.

- العَجْبَاء: الناقة التي دُقَّ على مؤخرتها أو التي أَشْرَفَت جَاعِرَتَاها (جزء من مؤخرها) وهي خِلْقَةَ قبيحة.

- إبل عَزِيْب: لا تروح على الحيّ

العَصُوب: الناقة والتي لا تدرّ
 أي ترسل الدرّ وهو اللبن حتى
 تُشَدّ فخذاها.

ـ عُكُوب الإبل: ازدحامها

أقرأت المرأة: حَاضَت أو طَهُرت (ضد).

امرأة ماصِلَة: تُهلك مال زوجها بِخُونها وسوء تدبيرها.

امرأة سَالِب وسَلُوب وسَلِيْب ومُسَلَّب: إذا مات ولدها أو ألقته لغير تمام.

الشَطْبَة: الجارية الحسنة التَارَة، وقيل هي الطويلة.

مَرَة مِطْرَابة وطَرُوب: كثيرة الطَرَب وهو الفرح أو خفة تعتري عند الشِدَّة.

العَجْبَاء: المرأة التي يُتَعَجّب من شدة تُبيحها (ضد).

امرأة عَزِب: لا زوج لها.

العَصُوب: المرأة الرَسْخاء أو الزَلاَّء أو المَصْواء المَسْخاء أو الرَصْعَاء أو المَصْواء أو المِزلاَج أو المِنداص.

العَكْبَاء: الأَمَة (العَبْدَة، المملوكة) العِلْجَة (غير العربية) الجافية الخُلُق.

ــ الغَضُوب: الناقة شديدة الغَضَب

ـ بعير تَابّ: دَبَر ظهره

تِزْئِيَةُ البعير: مِنْحَرَه (موضع نَحْرِه)

 الثِلْب: الجمل الذي انكسرت أنيابه هَرَماً أو تناثر هِلْب (شعر)
 ذَنَبِه.

ناقة حَدْبَاء: بدت حراقفها
 وعَظْم ظهرها والحَرَاقِف جمع
 حَرْقَفة وهي رأس الوِرْك.

ــ بعير حَزَابِيَة: غليظ

ـ ناقة حَلْبَى وحَلُوب: غزيرة اللبن، تُحَلَّب

- الحَوْب: الجمل الضخم

ـ ناقة مُدَرَبَة: مُخَرَجة مُؤَدَبَّة أَلِفَت الركوب والسير في الدروب.

\_ ناقة مَذَاثِر: ميئة الخُلُق.

الرَذَى: المتروك الهالك من الإبل الذي لا يستطيع بَرَاحاً.

امرأة غضبى: شديدة الغَضَب وكثيرته.

امرأة تابُّة: شاخت وكبرت.

الـمَرَة يُشْرِق ثدياها على تَرِيبِها: صَدْرِها.

امرأة ثِلْب وثِلْبَة: بلغت منتهى الهَرَم فتكسرت أسنانها.

تُحَدُّبَت المرأة: لم تتزوج.

الـحَيْزَبوْن: العَجُوز أو التي لا خير فيها.

الحَلْبَاء: الأمَّة الباركة من كَسَلِها.

الحَوْبَة: الزوجة أو السُرِّيَّة مِلْك اليمين.

> الدَارِبَة: الجارية العاقلة والحاذقة بصناعتها أو الطبّالة الماهرة.

امرأة مذائر: ناشِز (على زوجها).

الرَذِيَّة: الناقة التي قد هَزَلها الجوع والسِلاَل وهو داء ملازم للجسد لا يزال يَشلّه فيذيبه. الرَّذِيَّة: كل امرأة أرذاها الجوع تتعرض

ـ ناقة ضَامِرة: هزيلة وبها لَحَاق البطن

أتلعت الناقة: سَمَت بجيدها

 البِكُو: الناقة التي جملت بطناً البِكُو: الجارية العذراء. واحدأ وبكرها ولدها

> - الماشية: معروفة والماشية النامية يقال مَشَت الإبل أي نمت.

ـ التهاء: الناقة المستأنسة للحالب

ـ الوَذْلَة: قطعة من شحم السنام أو الأليّة

ناقة ثرّة: كثيرة اللبن عند الحلب

\_ خَوُدت الإبل في سيرها: اهتزت من النشاط وسيرها تُخُويْد

- شَقَأ ناب البعير: طَلَع، يَشْقَأ شَقاً وشُقُواً.

ـ الـمِقْلاَت: ناقة تضع واحداً ثم لا تحمل

\_ اللَّغُوت: الناقة الضَّجُور عند الحكب

مَرَة ضَامِرة الحَشَا: مضمية البطن والجمع: ضَوَامِر.

مَرَة تَلْعَاء: ذات جيد تَلِيْع أي عُنُق

والمواشى: جمع امرأة ماشية.

مَرَة بَهِيَّة: بيَّنة البهاء.

الوَذْلَة من النسوان: النشيطة الرشيقة.

امرأة أنزثارة: كثيرة الكلام في تخلط.

مَوَة خُود: شابة ناعمة.

المشقأ: المِدَرَأة وهي عود تدخله المرأة في شعرها.

المِقْلات: امرأة لا يعيش لها ولد.

اللَّغُوت: امرأة لها زوج ولها ولد من غيره.

- ـ تَبَدُّح البعير: عَجَز عن الحمل.
- ـ ناقة عَاثِط: أنزى عليها الفحل فلم تحمِل فلم تحمِل
- ــ أعطاه من حشو الإبل حاشيتها وحواشيها.
  - \_ عَطِشَت الإبل: ظمأت بشدة
- ـ نوق عَطِرَات ونياق مَعَاطِيْر: حِسَان كرام.
- ـ ناقة بها غُبْرَة: بقية لبن وتَغَبَّر الناقة

- ابل مُنْفِجَة المَغَارِص: جمع مغرض وهو المِخرَم أي حِرَام الرَّحٰل أي مشدودتها.
  - ناقة آثِمَة: بطيئة السير
- الإخذ: سِمَة يُوسم بها البعير إذا خِيْف مرضُه.

- تَبَدُّحَت وبَدَحَت المَورَة: مشيت مِشْيَة فيها تفكك ولكنها حسنة.
- ا**مرأة عائط**: لم تَحمِل منذ سنين من غير عقر.
- مَرَة ضامرة الحَشَا ونسوان ضَوَامِر الحَشَا.
- مَرَة عَطْشى الوِشَاح: خَصْرها ضَامِر (من المجاز).
- مَرَة عَطِرَة ومَغطِرَة ومِغطَار: تَتَضوع مسكاً وطيباً ونساء مَعَاطِيْر وعَطِرَات.
  - إختَلَبَ غُبْرَها.
- تزوج أعرابي امرأة مُسِنّة فقيل له ولِم؟ فأجاب: لعلي أَتَغَبّرُ عنها ولداً ما يُشَقّ غبارُه. هذا الأعرابي وهو يرد على السؤال كانت الناقة تحتل تفكيره وتملأ عليه أقطار نفسه.
- امرأة ذات أنف غارص: بين الغَرَضان وهو انحدار في قصبة الأنف من جانبيه معاً أو هو الأنف الطويل.
  - إمرأة آثم: فاجر.
- الأُخْذَة: الرُفْيَة وهي التي تؤخذ بها الرجال لكي تعجز عن إتيان النساء (وتسميها العامة في مصر الرَبُط أو الرُبَاط أو العَقْد ا.ه.

وظهراً ومساء.

ـ ناقة عَلُوْق: ترأم ولدها ولا تدرّ.

\_ ناقة بَكْرَة

 خويت الناقة: خلا جوفها من خويت المرأة: جاعت. الطعام

\_ قَرَأت الناقة: حَمَلت

لَطُّت الناقة بذنبها: جعلته بين فخذيها أثناء عدوها.

- كثرت في الإبل المَخَاض: النُوق الحَوامِل.

- ناقة دُرْدَاح: أكلت أسنانها ولصقت بخنكها كبترأ

- المَهَار: عود في رأسه فَلَكة يوضع في أنّف البّختيّ (نوع من النياق)

 الفِرْشَاح والفِرْسَاح: الناقة وتَفُرُ شَحت: تَفَحَجَت للحلب.

 عَالَل الناقة: حَلَبها صباحاً العَلَّة: المَرّة التي يتزوجها الرجل بعد زوجته الأولى التي كان قد نَهِل منها ثم عَلّ من هذه (العَلَّة أي الزوجة الثانية).

امرأة عَلُوق: فَرُوك من الفَرْك أي التي تبغض زوجها سريعاً.

امرأة بكر.

أقرَأت المرّة: حَاضَت أو طَهُرَت (على اختلاف).

لَطُّت المرة الكُخل بعينها: لَاَقَتَه.

تمخضت المرة الحامل ومخضت مَخَاضاً: ضَرَبها المَخَاضِ فهي مَاخِض ونسوةً مَواخِض.

امرأة دَرْدَح: طولها وعرضها سواء.

المَهْر: صداق المرأة. وهكذا ينظر اليعربيون إلى صداق الزوجة يدفع إلى وليها لتذليلها ورياضتها.

الفِرْشَاحِ والفِرْساحِ: المرأة السمجة.

ـ ناقة فَطُوْح: ضخمة البطن

\_ مَصَح لبن الناقة: ذهب وانقطع

\_ القَفْخ: الناقة السمينة

\_ تَــَهَدُّخت الناقة: تماكست في سيرها

ـ عَصَاوِيد الإبل: العِطَاش منها

خيمت الناقة في مربضها:
 أقامت ولزمته ولم تبرحه.

\_ ضَرْع حافل وضُروع مُحفَّل وحوافِل: مليئة باللبن

\_ الـجَدّاء: الناقة التي لا سنام لها

ـ بعير سخاج: يَشخج (يقشر) الأرض بخُفه

ـ ناقة زَلْجي وزلِيجَة: سريعة

ــ غَضَنَت الناقة بولدها: ألقته لغير تمام

 الفالج: الجمل الضخم ذو السنامين يُحمل من السند للفخلة.

ــ العَرِيج: الناقة التي وضعت أول بطن حملته

فَطَحَت المرأة بولدها: رَمَت به.

مَصَح ثدي المَرَة: رَشَح (ضد).

القُفَاخ: المَرَة الحَسَنَة الخَلْق الحادِرَة.

تَمَدّخت الـمَرَة: تماكست في سيرها.

امرأة عَصْوَاء: شديدة صاحبة شر.

خيمت المَرَة جسدها: غطته بالطيب حتى تَعْبق منه الريح الزكية.

تَحَفَّلت المرأة: تَزَيّنت ولبست ثياب الحَفَّلة.

الجَدّاء: المرأة التي لا ابن لها.

امرأة سَحُوج: نسجَح الإيمان.

امرأة مِزلاج: رَسْحَاء مَسْحَاء لا أرداف لها. وكانت العَزباء لا تكره شيئاً قدر كراهيتها للمرأة العِزلاج.

غَاضَن المَورَة: غازلها بمكاسرة العينين.

\_ امرأة مُفلّجة الثنايا: مُتفرجتها.

الغريج: المَرَة تكون في الثوب الواحد. الحَوْرُورَة: المَرَة البيضاء.

ـ أحارت الناقة: صارت ذات محوّار وهو ولدها

ـ ناقة كَلُواء العين: شديدة العين لا يغلبها النوم

\_ أجمع ناقته: صرّ أخلافها

امرأة كَلُواء العين: تسهر ولا تنام الليل.

مَرَة لعينك فيها مَكَلاً: تُدِيْم النظر إليها كأنك تَكَلْؤُها لشدة إعجابك بها.

جمعت الجارية الثياب: لبست الدرع والخمار والملحفة وذلك عند بلوغها وحيضها إعلاماً بتجاوزها سن الطفولة وهو أشبه برطقوس الانتقال) والدرع والخمار والملحفة كان لدى أولئك اليعاربة أقصى ما تلبسه المرأة وذلك قبل اختلاطهم بالشعوب ذوات الحضارة العريقة الفارعة.

مَرَة راجِع ورَجَاح: عَجْزَاء.

العَكْبَرة: المرأة الجافية في خُلُقها.

امرأة مُدِكَة: قوية على العمل. الجِلْعد: المُسِنَّة من النساء.

امرأة مُسلب: ئكُلَى لبست السِلاَب (الحِدَاد) وتَسَلَّبَت وسَلَّبَت على ميتها فهي مُشلِب. إبل مَرَاجِح ذات أراجِيْح:
 تهتز نى ركابها

- العَكرة: القطعة من الإبل وأصل اللسان

- ناقة دكّاء: لا سنام لها

- الجُلاَعِد: الجمل الشديد

- ناقة سَلُوب ونياق سَلاَئِب: أُخذ ولدها. ـ ناقة نَزْرة: مات ولدها وتَرَأَمت غيره

\_ ناقة دَرْدَاء أو دَرْدَم: مُسنة دَمِيت أسنانها.

ــ أَرْغَدُوا إبلهم: تركوها وسومها

ـ حَالَت الناقة فهي حائِل: غير حامل.

ــ ناقة ذارِعة باثِعة: تمدّ ذراعيها وباعها في سيرها.

\_ ناقة مِذْعان: مُنْقَادة سَلِسَة الرأس والقياد

خجل البعير بحمله: ناء به
 خجل الجمل في الطين
 والؤغث: ارتطم وتحير.

\_ ذَنّ أنف الناقة: سال بماء خاثر ذنّ ذنوبنا

\_ ناقة غُول النَجَاء: بعيدته

ـ بَأَت الناقة في عَدْوِها: جَهِدَت فه

\_ ناقة جَلْعَبَة: طويلة في هَوَج

\_ إبل مُجَلَّحَبة: مُجْتَمِعة

امرأة نَزْرَة ونَزَوْر: قليلة الولد أو اللبن.

امرأة دَرْدَاء: سقطت أسنانها من الكِير وبقيت أصولها.

نساء رَغَد: عشن في سعة.

هذه المرأة لا تضع إلاَ تَحَاوِيل ولا تلد إلاَ تَحَاوِيل: تلد سنة وسنة لا.

امرأة ذَرَاع: سريعة اليدين في الغَزْل.

امرأة مِذْعان: مطواعة، منقادة، خاضعة.

خَجِلَت المرأة: فعلت ما يوجب الخجَل.

امرأة ذَنَّاء: لا ينقطع طمثها.

تَ<mark>غَوَلَت المرأة</mark>: تشبهت بالغُوْل في تلونها.

بأَت المرأة: تكبّرت أو تسامَت وتعالَت.

ا**مرأة جَلْعَبَانة**: صاخبة، مِهْذَارة، سيئة الخُلُق.

الجِلْحابة: المرأة الكبيرة الهَرِمَة.

\_ ناقة جَشِبَة: ضخمة شديدة

ـ ناقة خَزقَاء: لا تتعاهد في مواضع قوائمها من الأرض.

ناقة تأقف فحلها: تبين حملها

\_ أَنِفَت الناقة: وقع الذباب على أنفها فطلبت أماكن لم تطلبها من قبل.

\_ أُفِنت الناقة فهي أُفِنة: قلّ لبنها

ناقة مِشْشِير: نشيطة

ـ الهَأَهَأَة: دعاء الناقة إلى العلف

ـ هَجَأُ الناقة: كفها لنرعى

- المباءة: المغطن مكان إناخة الإبل

- الناقة المُتَهِيَّنَة: التي قلما تُخْلِف أَن تَحْمِل إِذَا قُرِعَت.

- دَرَس ناقته: راضها

امرأة تَأْقُف زوجها: تبين حَمْلها. أنِفت المرأة: لم تشته شيئاً لشدة

امرأة خَزقًاء: لا تحسن تدبير الأمور.

امرأة جَشُوبْ: خَشِنَة قصيرة.

أفنت المرأة: ضَعُف عقلها.

امرأة مِنْشِيْر: نشيطة.

وَحَمِها.

جارية هَأْهَأَة: ضاحكة.

امرأة هَجّاء: حَمْقاء.

المباءة: مُتبوأ الولد من رحم المرأة.

تَهَيأت وتهيعت المَرَة للرجل: تَزينَت واستعدت لملاقاته.

دَرَس مَرَته: لامسها.

هنا نرى اليعربي يماثل ما بين ترويضه وتذليله لناقته وبين ملاقاته لمؤته مع أن هذا الفعل الأخير من الطبيعي أن يتسم بالمودة واللطف... الخ.

 
 - هَدَرِثُ رَفْشاء البعير: شَقْشَقَتُه رقشت المرأة: نمّت الأنها تزين نمّها و تزخر فه .

ـ ناقة رَوَأَع الفؤاد وَرَوْعَاء: أصابها الروع

\_ ناقة ذات قَتَال: ذات نفس وثيقة أو كدنة بيّنة الكدنة وهو السنام والشحم واللحم.

\_ ما قَرَأت الناقة سلاً... قط: ما حَمَت ولداً.

ـ زَافَ البعيو: مشي مسرعاً مِشْيَة فيها تمايل.

\_ أَزْلَقَت الناقة: أجهضت.

بابله ابلأ واستبدلها ببيعها واشترى بثمنها غيرها تسمى: الرَجْعَة.

مَلاَغِمها: حول فمها.

امرأة رَوْعَاء: أصابها الرَوْع.

تقتلت المَرَة: تخضّعت وتذلّلت حتى يعشقها زوجها والعربية تفعل ذلك لأنها تعلم يقيناً أن التذلل والتحضّع والتخشّع هو السبيل الوحيد لقلب بغلها وسيدها ومالك زمام كل أمورها.

جارية مُقْرأَة: لا يقربها مشتريها (سیدها) حتی تحیض.

زَافَت المرأة: في مِشْيَتِها كأنها

تَزَلُّقت الـمَرَة وتَزُهلَقَت وتزَقَعت: تزيّنت وصبغت بدنها بالأدهان ونحوها لكي يصير كالمزْلَقَة وحتى يكون للونها ولبَشْرَتها بريق.

 الــرجعة في الإبل: ارجع رَجْعَة المرأة: يملكها زوجها بعد الطلاق الرجعي.

 رَمَت الناقة الزَبَد على تلغمت المَرَة بالطِيْب: جعلته على ملاغِمها، ومَرَة حسنة الملاَغِم والمقراغم وهي طرف الأنف وما حوله إلى الشفتين.

\_ مَشَطَت الناقة تَمْشِيطاً: صارت على جنبيها أمثال الأمشاط من الشَخم.

\_ فحل مُنجِب: معروف

كَهِدَت الناقة: أسرعت في مشيئها

ـ المِشْيِر: المكان الذي تلد فيه الناقة

ـ نَعَجت الناقة في سيرها: أسرعت

- حَجَمْتُ الجمل: جعلت عليه حِجَاماً لئلا يعض

- نَفَرت الناقة: ضمتُ مؤخِرَها فمضت

اللَّطْلُط: الناقة الهَرِمة

- المطرف: الجمل ينتقل من مرعى إلى مرعى

اِمتَشَطت المرأة ومَشَطَت شعرها فهي حسنة المِشْطَة.

مَرَة مُنْجِب ومِنجَاب ونسوان مَنَاجِيْب.

الكَهْدَاء: الأَمَة لأنها تسرع في أداء المَهْنَة (الحِدْمَة).

المِثْبَر: المكان الذي تلد فيه المرأة.

إبل نَوَاعِج: سِرَاع.

مَرَة ناعِجَة ونسوان نُفج الـمَحَاجر: جميلات ذوات عيون وسيعة.

حَجَم ثَذَيّ الجارية: نَتَأ.

امرأة نَفْرَى: غَيْرَى.

اللَّطْلُط: المرأة العجوزة.

مَرَة طَرْف الحديث: حسنة الحديث يستطرفه من سمعه.

\* \* \*

هذا هو التأثير الطاغي للإبل عامة وللناقة خاصة على وجدان اليعربي اليشجبي وعلى خياله وتصوراته وكيف أنها ملكت عليه جميع حواسه فلا يرى إلا إياها ولا يشعر بوجود كائن قدر شعوره بها وعندما التفت إلى المرأة ـ وكما قلنا فيما سبق أنه ركز على

جسدها وأولى الجزء الأسفل مساحة وسيعة للغاية من التركيز - عاينها خاصة من منظور (نَاقَوِيّ) إن صح هذا التعبير فإن حازت المزايا التي يستجيدها فيها غدت عنده أثيرة ومن نفسه قريبة وإلى قلبه حبيبة أما إن باينت نعوتها وخالفت صفاتها فإنها تغدو كريهة مَشْنُوءة منبوذة وتصبح موضع هُرْيُه ومحط سخريته يُطلِقُ عليها أشنع الألفاظ وأبشع الكلمات وأفظع التعبيرات.

لقد كانت الناقة لأحفاد يَشْجُب هي الميزان الأهم ـ هناك موازين جانبية سوف نُفَصّل القول فيها على قدر استطاعتنا فيما يستقبلك من أبواب ـ الذي يزن به أنثاه فإن مالت كفّتها لجهتها فقد حازت قَصَب السَبْق أما إن شالت فسحقاً لها واللعنة عليها.

وطغيان الأنعام على عقل أولئك اليعاربة وتفكيرهم أمر يشد الانتباه بقوة إذ من النادر أن تجد حيواناً (وهنا نعني الإبل عموماً والناقة حصراً وتحديداً في مسألة المرأة ا.ه.) ترك بصماته واضحة قوية في لغة شعب من الشعوب مثلما فعلت الإبل ومعلوم أن اللغة واللسان (على اختلاف بينهما ليس هنا موضع ذكره ا.ه.) تمر في تلافيف مخ الإنسان قبل أن يتلفظ بها \_ أي أن التأثير تأثير الإبل عموماً والناقة خصوصاً \_ بدأ بالمخ قبل أن يجري على اللسان (آلة النطق).

فاللغة أساساً قدرة ذهنية تتولد أولاً في ذهن الناطق بها ثم تنمو بعد ذلك أي أن منطقة الدماغ بما فيها من مراكز متعددة هي المحطة الأولى التي تنطلق منها ألفاظ اللغة وتركيباتها المتنوعة ثم ترسو على مرفأ آلة النطق أو اللسان الذي يشفّرها (من الشفرة) إلى أصوات مُعَبِّرة يسمعها ويفهمها (يفكّ شفرتها) من يخاطبهم من أبناء

مجتمعه (لأنهم إن كانوا من مجتمع آخر عجزوا عن فهمها أي في شفرتها إلا إذا تعلموها ا.ه.).

نخلص من ذلك إلى أن الإبل على ذهن اليَعْرُبيْنُ (وفي خصوصية المرأة كانت السيادة للناقة ا.ه.) بحيث يمكننا أن ننعته بأنه ذهن (إبلوي) إذا صحت هذه النسبة وفي مضمار الأنثى أو المرأة ذهن (ناقوي) أيضاً إن صحت هذه النسبة ـ ولعل مما له دلالة قوية لما ذكرناه فيما سبق أن أولئك الأعاريب أطلقوا على البعير ألف لفظ وعلى الناقة ما يزيد على ربع هذا العدد (مائتين وحمسة وخمسين) ـ وهذان الرقمان يغدو من الخِقَّة والطيش بل ومن الحماقة أن نمر عليهما مرور الكرام وألا نتفرس ملياً في الإيحاءات الكامنة فيهما وفي الدوافع إليهما وفي البواعث النفسية المحيطة بهما إذ من العسير إنْ لم يكن من المستحيل أن تعثر على لغة بها ألف لفظ لمعنى واحد.

ولا يقال رداً على ذلك أو ربما تبريراً له أن الأنعام كانت بالنسبة لأبناء يعرب هي عماد حياتهم وركيزة معيشتهم فهناك شعوب تأسست معايشها على حيوان مثل الرئة بالنسبة للأسكيمو والحصان بالنسبة إلى قاطني الشهوب والبراري...

ومع ذلك لم تنظر إلى جميع الأشياء من خلاله. إذن ما هو التعليل الصحيح أو الأقرب إلى الصحة؟ يأتي في المقدمة إنخفاض المستوى الحضاري إذ لو أن أولئك العربان لديهم مُشكة من حضارة أو إثارة من مدنية لما انصرفوا إلى بُغرانهم ذلك الانصراف الفريد، ولعل القارىء الفَطِن التفت إلى أن كلمة (عُربان) هي مقلوب (بُغران) ويُسمَّى ذلك في فقه اللغة «القَلْب».

كذلك مماثلة للإبل لليعاربة في كثير من الخواص النفسية مثل

الصبر والتحمل لقساوة الجو اللافح في الصحراء والجوع والعطش... والثورة العارمة عند الاستفزاز أو الاستثارة... الخ.

والاكتفاء بالطعام القليل وقت الضرورة ولأيام متوالية والاعتياد على الأكل الجشب (الخشن)... والأُنَفة من الضيم وكراهة الذل.

وكما أن الإبل ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم كذلك كان اليعربي يأكل ما لا يطيق غيره أكله مثل الجراد والضبّ واليربُوع بل والحنافس والجُعْلاَن والعِلْهَز.

ومثلما أنه ليس لشيء من الفحول مثل ما للبعير عند هيجانه إذ يسوء خلقه ويظهر زبده وروغاؤه كذلك الأعرابي إن غضب فإنه لا حدود لغضبه ويقال «غضبة مُضَرَّية» نسبة إلى قبيلة مُضْر.

وإذا اغترب البعير عن موطنه شمع لهُ رُغَاء وحنين ويماثله في ذلك العربي في تجنّانه لموطنه ومربع صباه وكما يبعث الحِدَاء في نفس البعير النشاط ويطرب له فإن الأعرابي يطرب للغناء ويستلذه (١٨).

من هذا نستطع أن نزعم أن اليَغْرُبي امتزج مع بعيره امتزاجاً فاذاً بل إنه تماهى فيه حتى يمكن أن يقال إن هناك عملة واحدة لها وجهان:

وجه إنساني هو اليعربي وآخر حيواني هو البعير.

وترتيباً عليه فقد كان من البديهي لا من الطبيعي فحسب أن يغدو المقياس الذي يقيس به أحفاد يَشْجُب المرأة هو المقياس «النَاقَوُيّ» وإنْ ساندته مقاييس أخرى يمكن أن نصفها أنها جانبية أو مساعدة (معاونة) كما سوف يجيء في الأبواب القادمة.

<sup>(</sup>١٨) لمن يريد مزيداً من صفات الإبل/ البعير فعليه بكتاب الحيوان للدميري.

## المرأة ، الفرسة

## هل هي الفرسة أو الفريسة:

اختلف المُعْجَمِيون، بعضهم أجاز قول: الفرسة باعتبار أنها مؤنث يطلق على الأنثى من الخيل، والآخر منعه فإذا أردت أن تدُلَّ إليها (= الأنثى) فقل فُرَيْسَة.

(الفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة)<sup>(١)</sup>.

ولكن مجمع اللغة العربية يذهب إلى أن (الفرس واحد الخيل.. الذكر والأنثى في ذلك سواء)<sup>(٢)</sup>.

والرازي حظر كلمة فرسة (ولا يقال للأنثى فرسة... فإن أردت الأنثى خاصة لم تقل إلا فُرَيْسة)(٢).

أما المقري الفيومي فقد توسط إذ قطع أن كلمة فرس تطلق على

القاموس المحيط للفيروزأبادي.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح للرازي.

الذكر والأنثى بلا تفرقة بينهما ولكن عند التصغير أجاز أن يقال فُرَيْسَة قياساً على تصغير الذكر فُرَيْس<sup>(1)</sup>.

ونحن نميل إلى إجازة إطلاق كلمة الفرسة على الأنثى ومن ثم عمدنا إلى وضعها في عنوان هذا الباب وذلك لعدة أسباب منها:

- أ \_ التمييز بين الذكر والأنثى.
- ب ـ ذهب إليه بعض علماء اللغة منهم ابن الأنباري وحكاه يونس سماعاً عن العرب(٥).
- ج \_ ما تفعله العامة ونحن دائماً معهم لا بالدفاع عن حقوقهم المهضومة فحسب بل لأننا نؤمن بأن لهم حساً فطرياً لا يخيب يساعد دائماً على رفع الالتباس.

ونحن نعلم علم اليقين أن الزنج بالعامة في مُشْكِل لُغوي يثير امتعاض وبل وربما سخرية المتحذلقين ولكننا لا نبالي.

خلاصة القول إننا اخترنا كلمة الفرسة تعبيراً عن أنثى الخيل مع استعمالنا لكلمة فُريْسَة في بعض الأحيان إذا تعلق الأمر بالفتاة حديثة السن: الجارية.

\* \* \*

أما كلمة الخيل فقد تطلق على الفرسان أي راكبيها ففي القرآن هواجلب عليهم بخيلك ورجلك (٢) أي بفرسانك ورّجالتك كما تطلق على الحيوان ذاته.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير للمقري الفيومي.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٦) القرآن الكويم، سورة الإسراء: الآية ٦٤.

والخيل معروفة وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها والجمع خيول وقصرها البعض على العراب وعلى البراذين وعلى الفرسان أنفسهم أما غير ذلك فلأ وسميت خيلاً لاختيالها وهو إعجابها بنفسها مرحاً ومنه يقال اختالت المرأة إذا مشت متبخترة متدلّلة بجمالها وحسنها ومن الخيلاء وهي التكبر والعُجب والجمع أخيال وخيول والمتخيلة موضع الخيل واستعيرت للظن لأن أصل اللفظ يدل على التوهم والظن واعتقاد ما ليس حقاً فيقال للسحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة (مُخيِلة)...

وَخَيْلُ لَلْنَاقَةُ وَأُخْيِلُ: وضع لولدها خيالاً ليفزع منه الذئب(٧).

ورجل مَخْيول: طار عقله فزعاً، ويقال فلان يمضي على المخيّل: على ما خيلت له نفسه من غير أن يكون له رصيد من الواقع والخيّال صاحب الخيل أو الفارس الذي يجيد ركوبها وهو الأصح (^^).

الحصان هو الذكر من الخيل والجمع مُحصُن وأحصنة ولا مؤنث له فلا يقال حصانة.

وسمي كذلك إما:

أ ــ لأنه كالحصن لراكبه لا ينال منه أحد أي لا تمتد يده إليه إذ إن الحصن هو الموضع الذي لا يوصل إلى جوفه ومنه قيل للمرأة العفيفة وذات البعل (الزوج) حَصَان ومُخصَنة وفي القرآن: ﴿والمحصنات من المؤمنات

<sup>(</sup>٧) العامة في مصر تقول: خيال المآتة.

<sup>(</sup>٨) المصادر السابقة ذاتها.

والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم الله أي المحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم الحرائر (ج .حرة) وتحصَّنت فهي حَاصِن وحَاصِنة وحَصْنَاء.

والإحصان هو النكاح (الزواج) الصحيح.

ب \_ أو لأنه ضن بمائه فلم ينُز إلا على كريمة.

ولذا كان لفظ حصان لا يطلق إلاّ على هذا ـ ثم كثر ذلك حتى سُمّي على ذكر الخيل حصاناً وإن لم يكن عتيقاً (١٠٠.

\* \* \*

تلك كانت الأسماء (الثلاث) التي أطلقت على ذلك الحيوان الذي لعب دوراً متميزاً في حياة الأعاريب وإن لم يبلغ شأو الإبل.

فإذا استعرنا مصطلحات السباق فإن البعير يعتبر السابق والحصان يعتبر المُصَلِّي (التالي أو الذي يجيء بعد السابق) وهي مفارقة طريفة ولكن المقياس هذا ليس هو السرعة ولكنها الحُوجَة (كلمة عربية فصيحة) أي الافتقار ثم الحميمية ولا يماري أحد في أن كفة البعير في كليهما هي الراجحة ذلك أن أحفاد بني يشجب إذا كان قد طُلِب منهم الاستغناء عن واحد من هذين الحيوانين لما ترددوا لحظة ولفضَّلوا البُعْران على الخيول، ولكن لا يُستدل منه على أن دور الأخيرة كان ثانوياً أو ضامراً أو هزيلاً أو نحيلاً...

ولكن ما نرمي إلى تقريره هو أن دور الحُصُن على علوه وارتفاعه لم يبلغ قامة الدور الذي أدته الأنعام لدى العَرْبَاء - وترتيباً على ذلك كان أثر الخيل على لسانهم (لغتهم) أقل كثيراً من أثر

 <sup>(</sup>٩) القرآن الكريم، سورة المائدة: الآية ٥.

<sup>(</sup>١٠) المصادر السابقة.

البعير، ومن هنا نجد الألفاظ (أسماءً كانت أم صفاتٍ... الخ) التي استعاروها من الناقة ودنياها الرحيبة إلى فضاء المرأة ـ أغلظ وأضخم بما لا يقاس من تلك التي نقلوها من الفَرَسة ومِضْمارها (المعضمار: المجال الذي تتسابق فيه الحيول ا.ه.).

وقبل أن نشرع في إيراد أمثلة من تلك الألفاظ يحسن بنا أن نعرّج متعجلين على بعض ما تيسر لنا من كتب السلف التي تناولت إما ببسط أو إيجاز (الخيل).

\* \* \*

يوضح لنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي أهمية الخيل لدى التغريبين (لم تكن العرب في الجاهلية تصون شيئاً من أموالها ولا تكرم صيانتها الخيل وإكرامها لها لما كان لهم فيها من العز والجمال والقوة على عدوهم حتى إن كان الرجل من العرب ليبيت طاوياً ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده فيسقيه المحض ويشرب الماء القُرَاح ويعيِّر بعضهم بعضاً بإذالة الخيل وهُزَالها وسوء حالها ويذكرون ذلك في أشعارهم... النخ)(١١).

ويزيدنا الدميري توضيحاً لمنزلة الخيل عندهم فهي (أشرف ما رُكب من الدواب)(<sup>۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١١) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي تيم قريش المتوفى سنة تسع ومائين هجرية بالبصرة رواية أبي حاتم سهل بن حاتم السجستاني عنه رواية أبي يوسف الأصبهاني ص ٢، الطبعة الأولى ١٣٥٨ه، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ـ الهند.

<sup>(</sup>۱۲) المختار من كتاب حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري، الجزء الأول ص ٣٥٦.

ومن أجل ذلك كانوا يتفاءلون بها حتى لو رأوها في أحلامهم فهي في المنام قوة وزينة معاً (فمَن رأى منها شيئاً نال قوة وعزا وربما دلَّ ذلك إلى إتساع حاله وإدرار رزقه وانتصاره على أعدائه)(١٣).

وفي الوقت الذي كانوا يُخْصُون سائر البهائم لأسباب متعددة وبقدر كبير من السهولة والخفة ولا يتجرجون من ذلك كانوا لا يقدِمُون على خِصَاء الخيل إلا لعلة وحيدة، تبلغ حد الضرورة القصوى التي لا معدى عنها وذلك لنفاستها وثمانتها عندهم وتلك الضرورة خاصة بالحرب إذ من المعروف أن الغارات كانت تشكّل طقساً اجتماعياً شائعاً لديهم ومورداً من موارد دخولهم فقد جعلت أرزاقهم في سيوفهم، فعندما كانوا يشنون الغارات ليلاً كان صهيل الخيل عائقاً أمامهم إذ إنه ينبّه عدوهم وكذلك في الكمائن أو الأكمنة التي كانوا ينصبونها له (= لعدوهم) إزاء لم يكن بدأمامهم من القيام بعملية خِصاء لأفراسهم لأن الحصان الخصي لا يصهل (وكانوا يُخصون الخيل.... لعلة صهيلها وإذا أكمنوا الكمناء)(١٤).

ولكن الإسلام نهي عن ذلك واعتبره من المُثْلة.

ولفرط مباهاتهم بالخيل جعلوا لكرائمها أنساباً مثل بني آدم وهناك العديد من الكتب التي ذكرت مشاهيرها وأنسابها ولم يقع ذلك لحيوان آخر ولا غرو فهو:

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه والصفحة عينها.

<sup>(</sup>١٤) كتاب الحيوان لأبي عمر بن بحر بن عثمان الجاحظ ت. سنة ٢٥٥ه، ص ٢٠٠ طبعة ٢٣٣هـ المطبعة الحميدية المصرية.

(أحسن الحيوانات شكلاً بعد الإنسان وأشد الدواب عَدْوَاً وذكاءً وله خصال حميدة وأخلاق مرضية وله صفاء اللون وحسن الصورة وتناسب الأعضاء وحسن طاعته للفارس كيف شاء صرفه وانقاد له ومن الخيل ما لا يبول وما يروث ما دام الراكب عليها... ولما كان الإنسان لطيف البدن بطيء المشي كثير العدو ومن جنسه وغير جنسه وحركاته قاصرة عن الوفاء من الطلب والهرب اقتضت الحكمة الإلهية خلق هذا النوع من الحيوان وهداه إلى تذليلها وتصريفها في إنجاح مقاصده ليقوم مقام الجناح: للطائر والقوائم: للبهائم والدواب...

ولعل هذا القدر فيه الغناء وبداهة هو لم يستوعب ما خطّه السلف عن الفرس ولكنه قدم من الأمثلة ما يعطي فكرة سريعة عن تلك الكتابات التي هي بدورها تعكس مكانة ذلك الحيوان الجميل الفاره لدى العربي.

بعد ذلك ننتقل إلى ضرب آخر مما سطر عنه ونعني الكتابات الحديثة:

(استخدم الجواد لأول مرة في الركوب بعد سنة ٥٠٠ق.م. وربما في تاريخ متأخر يرجع إلى أول عهد المسيح، كسب البدو العرب الذين يستخدمون الجمل حيواناً يمتطون صهوته وبهذا أتيح لهم أن ينازل بعضهم بعضاً باقتدار وأمكن بذلك أن يبدأ العصر الذهبي للحياة العربية في الصحراء)(١٦٠).

<sup>(</sup>۱۰) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات زكريا بن محمدية محمود القزويني (۱۰۰).

<sup>(</sup>١٦) دائرة المعارف الإسلامية، المجلد السادس، ص ٤٣١، إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبد الحميد يونس طبعة كتاب الشعب/ مصر.

وينفحنا جوستاف لوبون بلوحة رائعة عن الحصان العربي:

(إن الخيول العربية وهي قوية، عصبية رشيقة مفتخرة بعتقها مختالة في مراتعها مثال الكمال في صفاتها وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة وأحداقها الوهاجة ومناخيرها الواسعة وكواهلها الناهضة وجوانبها الممتلئة القصيرة وأكفالها الطويلة وذيولها المتموجة وقوائمها الدقيقة المتينة عنوان الجمال، وهي بدعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضل أحسن الأنواع الأوروبية... وعندما تلد الحجر (الأنثى) الأصلية مهراً يجتمع في المَضْرِب (الخيمة العظيمة) أناس ليكتبوا شهادة عن وصفه واسم أمه ونسبها ويضعونها في كُييْس جلدي يربط بنحره فيدخل. بذلك في زمرة الجياد المرموقة التي أدى الطمع فيها إلى

وسرعة عدو الفرس هي التي تنقذ حياة المقاتل في الصحراء غالباً.

إن الخيول العربية لا تعرف إلا مشيتين: الخطاء والقدو وإن انقيادها لصاحبها جدير بالذكر... وعلى ما في الخيل من الفائدة لا تتوالد كثيراً في جزيرة العرب خلافاً لما يظن وسبب ذلك أن الخيل وهي عكس الجمل الذي يمكن تربيته في كل مكان، لا تنشأ إلاً في البقاع الخصبة كسهول العراق وسورية ونجد وفي نجد أعز الخيول وأرشقها)(١٧).

إن قلة توالد الخيل في جزيرة العرب التي يرجعها جوستاف لوبون لحتمية نشأتها في البقاع الخصيبة أدت إلى ندرتها في الحجاز الذي وصفه القرآن بأنه غير ذي زرع:

فه (لم تكن الحيل في الحجاز عند ظهور الإسلام كثيرة ففي معركة

<sup>(</sup>۱۷) حضارة العرب لغوستاف لوبون نقله إلى العربية عادل زعبتر، ص ٤٤ - ٤٥، (١٧) حضارة العرب الحابي وشركاه بمصر.

بدر لم يكن مع المسلمين سوى فرسين، فرس للمقداد بن عمرو، وفرس لمرتد بن أبي مرثد ولم يكن مع قريش سوى مائة فرس، فقد كانت غالية الثمن وتكاليفها عالية فعسر على من لا مال له شراؤها والإنفاق عليها..)(١٨٠.

ونظراً لقلة الخيل النسبية وبالتالي وكما هو معروف الندرة تغلي الثمن وترفع القيمة كانت لها نفاستها لدى بني يَعرُب بالإضافة إلى مناقبها الأخرى مثل الجَمَال ولحوجتهم إليها خاصة في الغارات التي كانوا يشنونها بعضهم على بعض بصفة تكاد تكون مستمرة. من جِمَاع هذه العناصر ندرك عنايتهم بها وحرصهم عليها، ومن طول معاشرتهم إياها عرفوا كل صغير وكبير عنها: أنواعها، أوصافها، أسنانها (نعني مراحلها العمرية)، ألوانها، أحجامها، عيوبها، أمراضها، مشيتها، أصواتها، ما يُستملح منها وما يُكره، عنوبها، سفادها، عَدْوُها، رياضتها، علاجها، ميزاتها، سماتها، طعومها أشربتها، نعوت صغارها، أخلاقها، أجزاء جسمها تفصيلاً، أبوالها، أرواثها، أركابها وأرسانها وسروجها.... الخ. الخ.

وفي مجال إسقاط أسماء الحِجْر (الفَرَسة) وصفاتها على المرأة من قبل الأعاريب نلقي حزمة من الضوء تزيد الأمر انكشافاً بأن نورد على سبيل المثال بعضاً من أوصاف عيون الخيل ونعوت الأعناق (جمع عنق) ثم نُرْدِفُها بعدد من العيوب الخلقية:

## أ ـ العيون:

(ومن العيون: نجلاء وكحلاء وشجراء ومحملقة وجاحظة وغائرة

<sup>(</sup>١٨) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د. جواد علي، ص ١١٦، الجزء السابع، مرجع سابق.

وزرقاء ومغربة وحوصاء وخوصاء فأما النجلاء: فالضخمة ـ والكحلاء ـ الشديدة السواد والشجراء ـ ليست بشديدة السواد.

والمحملقة التي حول مقلتيها بياض لم يخالطه السواد والجاحظة التي قد نبت والغائرة الداخلة والزرق بياض يكون في العينين أو إحداهما والزرقاء التي قد ابيض أشفارها والحوصاء التي ضاق مشقها غائرة أو جاحظة والخوصاء: الغائرة العينين)(١٩).

#### ب \_ الأعناق:

(فمن الأعناق: قوداء وتلعاء وسطعاء وقصباء ودناء وهنعاء وغلباء ومرهعة وملقفة.

فالقوداء: التي طالت وحبت وانتصبت علابيها والتلعاء: التي طالت وانتصبت وغلظ أصلها وجدل أعلاها والوقصاء القصيرة والغلباء: القصيرة والغليظة والدناء: التي اطمأنت من أصلها والهيعاء التي اطمأنت من وسطها والمرهفة الرقيقة والملقفة: المستديرة المدمجة)(٢٠).

# ج \_ العيوب الخِلْقية:

المعر - الزعر - السعف - الخذاء - الزرق - الحول - الأغراب - الصدف - العرف - الفدع - المدش - الحنف الأدرار - التلقيف - الكزم - الدنن - الكشف - القعس - البزخ - الثجل - الفرق - العصل - الكتف - الصبغ - الشرج - الصكك - الحكل - القدد - القسط - الرجز - الأخطاف - الهضم - الزور - البدد - الجنف - الرسح - الفجح - الفاحش - القران في الكعبين.

<sup>(</sup>١٩) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ص ٢١، الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ، دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد الدكن ـ الهند.

<sup>(</sup>٢٠) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى ص ٢٣ مصدر سابق.

أما المعر: فذهاب شعر الناصية حتى لا يبقى منه شيء ولا ينبت.

والخذاء: استرخاء في أصول آذانها في الخدين.

الزرق: البياض يكون في العينين أو في إحداهما.

**الحول:** أن يظهر البياض من مؤخر العين ويعور السواد في المآقى.

المغرب (من الأغراب): الذي تبيض أشفار عينيه مع زرقهما. الدنن: الذي اطمأنت عنقه من أصلها.

الكتف: انفراج في أعالى من عزاضيفهما مما يلى الكاهل.

الصدف: تداني العجايتين وتاعد الحافرين في التواء من الرسغين.

والفدع: التواء الرسغ وإقباله على الحافر.

القسط: قصر الفخذ وانتصاب الساقين وقصر الوظيف وذلك ضعف.

الرجز: اضطراب في رجله للثقل وللحضر إذا قام تضطرب فخذه.

الرسح: قلة لحم الجاعرتين والكاذتين والصلا.

الأخطاف: لحوق ما خلف المحزم من بطنه.

الهضم: استقامة الضلوع ودخول أعاليها.

الزور: دخول إحدى الفهدتين وخروج الأخرى.

**البدد:** بعد ما بين اليدين.

الجنف: دخول مغرض الزور من موضع المرفق)(٢١).

ونكتفي بهذه طالبين من القارىء أن يتذكرها لأنه سوف يتبين أنها هي ذاتها التي أطلقوها (= الأعاريب) على المرأة إن تحسيناً أو تقبيحاً إذ يتضح بعد قليل أن العربي نقل صفات الحيجر أو الفرسة أو أنثى الخيل إلى المرأة مليحها وقبيحها وما كان يُعَدُّ عيباً أو ميزة في الأولى صار هو ذاته ما يعيبه أو يستحسنه في الأخرى وإذ إن الأولى في نظره هي الأصل فكان من الحتم اللازم أن تغبر نعوتها إلى الفرع. فكما كان يستملح في فرسته العيون النجلاء والكحلاء والشجراء وكما كان يندب سوء حظه إذا جاءت فرسته (أو حتى فرسه الذكر) ذات عيون جاحظة أو خوصاء أو محملقة أو غائرة وبالمثل إذا كانت المرأة عيونها كذلك فهي مستهجنة أما إن رزقت بعيون زرق فإنه يضيف إلى النفور التشاؤم لأن زرقة العيون في كليهما (الحيجر والمرأة) مدعاة لجلب النحس وسوء الطالع وقلة البخت (٢٢).

ولكن عندما وطىء العربان بسنابك خيولهم المبروكة أرض الأندلس فتنوا ببنات الفرنجة والبَشْكنَس ذوات العيون الزرق ومجنّوا بهنّ جنوناً وانصرف خلفاؤهم ورؤساؤهم وحكامهم إلى التمتع بهن وبعيونهن حتى نسوا كل شيء وكان ذلك أحد الأسباب الفعالة في طردهم منها.

بعد هذه الاستطرادة نعود إلى سياقة الحديث: كذلك يرى

<sup>(</sup>٢١) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى من ص ٤٧ إلى ص ٥٠ مصدر سابق.
(٢٢) في القاموس المحيط للفيروزأبادي، البخت: الجد أي الحظ وفي مختار الصحاح للوازي المجدود: المبخوت وفي المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، البخت الحظ والبخيت: المحظوظ.

التعربي أن فرسه أو فرسته معيبة إذا كان بها رَسَح وهو قلة لحم الجاعرتين ومن هذا المنطلق كَرِة المرأة الرشحاء التي بها رَسَح وهو انعدام الردفين أو بمعنى استواءهما مع الظهر ومن شدة كرهه لها أطلق عليها مجموعة من النعوت الممجوجة المنفرة مثل المشحاء والمصواء والحبّاء والعصوب والزلاء والرضعاء والمينداس... الخ إذ إن الفرس المصاب بالرسّح لا تشبع نَهْمة الحبّال في العدو وللعلة ذاتها فإن المرأة الرسّحاء لا تعطي بَعْلَها وسيدها المتعة عند تماسه بها.

والعَرْبَاء تستملح في الحصان عنقه التلعاء ومن ثم فإذا صادف مَرَة تَلْعَاء الرقبة ألهبت حواسه ودفعته إلى طلب القرب منها...

وهكذا فإنهم جعلوا الحِجْر (الفرسة) مقياساً أو أحد المقاييس الهامة بجانب الناقة يعيرون (٢٣) بها المرأة فإن حازت النعوت المليحة في الجواد أو الفرسة فقد نجحت في الامتحان بامتياز أما إن تعاورتها (٤٠٤ عيوبها (= الحِجْر: أنثى الحيل) أو حتى أحدها فلها الويل والثبور وعظائم الأمور ولأمها الهَبَل. أي هيام وغرام كان يُكِنّه أولئك العُربان لحصنهم أو جيادهم أو خيولهم ولفرساتهم وحِجْراتهم... الخ. هذا ما سوف يبلغ عين اليقين لدى القارىء في الفاصلة القادمة.

## أ - الصفات الجسدية

- الوَرْد من الخيل: بين الكميت ورَّدُت المَوَاَة: حَمَّرَت خديها. والأشعر

<sup>(</sup>٢٣) في المصباح المنير للمقري الفيومي، عيّرت الدنانير تعييراً: امتحنتها لمعرفة أوزانها.

<sup>(</sup>٢٤) تعاورتها يقال تعاورت الرياح رسم الدار تداولته مرة تهب شمالاً ومرة جنوباً ومرة قبولاً ومرة دبوراً من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.

\_ فرس شُطْبَة: سبطة اللحم

\_ فرس هَيْفاء: ضامرة البطن

\_ فرس عَبْل الشَوَى: غليظ القوائم والعَبْل الغليظ

\_ فرس أَظْمَى الشَوَى: مُعَرِق الشَوَى وأن فصوصه لظمَّاء: لم يكن فيها رَهَل.

> \_ فرَسْ مـفشؤح: قليل لحم الكَفْل (العَجُز)

> \_ فرس مُخَدّم: تحجيله فوق أرساغه

\_ فرس جَأْنَب: قصير قسيء

\_ فرس ذات ناصية زَعْرَاء: قليلة الشعر

\_ فرس أَسْفَى، ذو ناصية سَفُواء: ناصية بينة السَفَى علامة على خِفَّة الناصِية.

\_ فرس أفشغ الناصية أو الخُرَّة: انتشرت حتى غَطَت العين.

\_ فرَس خفِيْق: سريع

\_ الهَدَأة: الفرس الضامر.

جارية شَطْبَة: حسنة غضة طويلة.

امرَأة هيفاء: ضامرة البطن.

امرَأَة عَبْلَة: تامّة الخَلْق.

امرأة ظَــمْيَاء: بيّنة الظَمَى وهو قلة لحم اللِثّة.

امرأة ممسوحة العَجُز: رَسْحاء.

امرأة مُخَدُّمة: ذات خَلْخال.

امرأة جَأْنَبَة: قصيرة قَمِيئة.

امرأة زَغْرَاء وزَغْرَة: سيئة الحُلُق قليلة الحُلِير.

امرأة سَفْوَاء: مهزولة ضَامِرَة.

امرأة فشغاء الثَنِيّة: ناتئتها.

امرأة فَشْغَاء الأسنان: مُتَفَرِقتها. مَرَة خَفَاقَة الخَشَا: خَمِيصَة.

امرأة هَدَاء: مِنْكبها غير منتصب ماثل للصدر والمِنْكب مجتمع الرأس والكتف.

\_ الوروق من الخيل: الحسن الخلق

إحدِيْدَاب

\_ فرس أَقْنَى: في أنفه قَنَا أي

امرَأَة قَنُواء: في أنفها إحدِيْدَاب. وفي كل: الاخديداب ما بين القَصبة والمَارِن والمَارِن هو ما دون قَصَبة «الأنف». والتجمع موادٍن. والعرب كانوا يستحسنون ذلك في كل من الحِجْر (أنثى الجواد) والمَرَة ولتحرّي الدِقَّة المطلوبة في الدراسات يجمل أن نسطر: أنه لاستحسانهم ذلك في الفرسة استجادوه في المُرَة.

جارية رُوْقَة: ذات جمال رائق أي

جميلة جداً.

جارية مُمشُوقة: حَسَنة القَوَام.

نهدت المرأة فهى منهد وناهد ونَاهِدَة: ذات ثدّي مرتفع و كاعِب.

قَبّ بطن الفرس فهو أُقّب: لحقت خاصرتاه بخالبيه.

امرَأَة قَبَّاء: بيِّنة القَبَب وهو دِقَة الخَصْر. ولا يفوتنا هنا أن نذكر حقيقة على درجة وفيرة من التميز وهي أن العرب إذ فضلوا المرة الضامرة الخصر فليس ذلك مبعثه ذوق رفيع أو إحساس مرهف بالجمال فهم كانوا بعيدين عن

ـ فرَس مُشُوق ومَشيْق: فيه طُوْل وقلة لحُم وفي قوائمه مَشْقة.

- فرس نَاهِد: حسن جميل.

- الخيل القُبّ: الضواير

ذلك بُغد ما بين المشرق والمغرب ولم يتعلموا تلك الأمور إلاّ بعد امتزاجهم بالشعوب المتخضرة التي وطئوها مثل الفرس والفينيقيين والمصريين والهنود.... الخ. إنما مرد ذلك (الاعجاب بالمَرَة هضيمة الكشح) هو شبهها بالفرس الضامر لأنه بهذه المثابة يسابق الريح.

> \_ فرسة مَقَّاء: طويلة الأنقاء مع دِقْة

فرس آمِق: فيه طول مع دِقَّة.

امرأة مقّاء: طويلة مع قلة اللحم.

حِجْر (فرسة) جَيْداء: طويلة العُنُق مع

التَرُّة: المَرَة الحسناء الرَّغْناء وغالباً ما توصف به الجواري فيقال جارية تَرَّة وجوار تراتير.

العَنَشْنَشة: المرأة الطويلة الخفيفة السريعة.

مَوَة بَتْعَاء: شديدة المفاصل والمواصل من الجسد.

السُرْعُوف: المرأة الطويلة الناعمة.

\_ امرأة جَيْداء وجَيْدانة: طويلة العنف مع دقة فيها.

 فرس خَفِيق: سريعة مَرَة خَفَاقة مَرَة خَفَاقة القدم: عَريضتها. الحشا: خَمَيْصة وخِمْصَانة.

> - التو: المعتدل الأعضاء من الخيل.

> \_ العَنَشْنَشة: الحِجْر (الفرسة) الطويلة الخفيفة السريعة.

\_ فرس بَتْع: طويل العنق مع شدة مغرزها.

\_ الشرْعُوف: الفرسة الطويلة

\_ الخَيْفَق من الخَيْل: السريعة.

\_ الحمامة: القصّي من الفرس

الرقن: الطويل الذنب من الحيل

ــ حِجْر (فَرَسة) شَوْهَاء: طويلة رائعة.

ـ فرس عَرِّى: بلا سرج

ــ فرسة (حِجْر) سُوْحُوب: طويلة سراح اليَديْن بالعدو.

السَلْهَبَة: الفرسة الجسيمة الطويلة

- فرسةً مشطُوبة المَمَثَّنَ والكَفْل: انَتَبَر أي انتَفَخَ مَثْنَاهاً سِمناً وتبانيت الغروز.

- رَحُّ الفرس رَحَاحاً: اتسع حافره وهو من الأوصاف الحميدة في الفرس.

فرس مُجَبب: الذي يبلغ
 تخجِيْله إلى ركبتيه.

الخَيْفَق من النسوان: الطويلة الرُفْقَين الرقيقة العظام، البعيدة، الخَطْو (الداهية).

الحمامة: المرأة (عموماً) أو المَرَة الجميلة. امرأة رَافِئة: متبخترة في بطر.

امرأة شؤهاء: عابسة أو مشئومة أو جميلة بلغت الغاية من الحسن والجمال (ضد) وسبق أن ذكرنا أنه في لغة بني يَغرُب أحفاد يشُجُب كثيراً ما يحمل اللفظ المعنى ونقيضه في الوقت نفسه.

جارية حسنة المَغرى: حسنة المُتَجَرَد.

امرأة سُرْمُوبة: طويلة حسنة الخَلَق.

المرأة السَلْهَبَة: المرأة الجميلة.

الشَطْبَة (بالفتح وبالكسر): الجارية الحسنة... التارّة (الغضّة) أو هي يالطويلة.

امرأة رحًاء: يستوي باطن قدميها حتى يمس جميعه الأرض.

امرأة جَبّاء: رَشحاء لم يعظم صدرها وثدياها وأردافها أو قليلة لحم الفخذين فكأنها لا فخذ لها.

\_ فرس ليس بمُخْتَلَق: أجاد الأخذ من الحُضْر

\_ فَرْفُر الفرس اللجام: حرَّك رأسه ليخلع اللجام عنها

فرّ الجواد عينه: علامات الجود
 فيه بئينة فلا يُحتاج إلى أن يُفَرَّه.

\_ الحِجْر تنفض أفنان السبيب أي خصله. وسبيب الفرس: شعر: ذنبه وعُزنه وناصيته

- المُخْتَمِرَة: الفرسة (الحِجْر) البيضاء الرأس

الخير والجمع خُيُور: الخيل والمال.

\_ ناصية الفُرَيْسَة: مَقْدم رأسها.

الأقفز والمتقفز من الخيل: ما
 كان بياض تخجيله من يديه
 إلى المعرفقين دون الرخلين.

- فرس مَوْطُوب: رَطَّبَة أَي علفه صاحبه الرُطْبَة وهي الكَلاُ المبتل بالماء.

امرأة خَلِيْقة: ذات خَلْق وجسم.

امرأة مُخْتَلَقة: حَسَنة الخِلْقة.

امرَأَة فرّاء غرّاء: حسنة النَّغْر.

امرأة حسنة الفِرَّة: حسنة البَسْمَة.

مَرَة فَيْنَانة: ذات شعر طويل غزير.

المُخْتمرة: المرأة التي لبست الخُمار.

الخَيْرة من المرأتين أو الخَيْرى منهما: أحسنهما

تَنَصَّت الجارية: سَرَّحت ناصيتها (بنفسها). نَصَت الماشطة الجارية: سرَّحت لها ناصيتها وكثيراً ما يكون ذلك ليلة عُرسها.

تَقَفَرْت الـمرَأَة بالحِنّاء: نَقَشت يديها ورجليها به.

جارية رَطْبَة: رَخْصَة ناعمة.

\_ الشزعُوف: الفرس الطويل

ـ العَلُوف: الحصان الضخم

فرسة (حِجْر) نبيلة
 (في الحُسْن): يتنة النبالة.

\_ خيل شُزُب: ضَوَامِر

العَلُوف: العجوز.

الشرْعُوف: المرأة الطويلة.

2 11 - in the table

مرة نبيلة (في الـمُحشن): بيّنة النبالة.

امرأة شَازِب: ضامِرة (من الهُزال) أي مهزولة.

ـ الـمُجَبَّب: الفرس الذي يبلغ ﴿ جَابَت الـمَرَة صاحبتها فَجَبَّتُها: فاقتها بحجليه إلى ركبتيه. بحجليه إلى ركبتيه.

وهذا القدر كاف تماماً للإبانة عن قيام الأعرابي بصرف النعوت المستحبة في الفرس (والفرسة أو الحِجْر بالأخص) إلى امرأته ويلخص لنا أبو عبيدة معمر بن المثنى ما كان يستجاد ويستملح فيه (أو فيها) فيقول:

(وما يُشتَحب في الفرس من تمام العظام التي يشبه بها ما كان في الوحش من الظبي والنعام والكلب والثور والذئب والأرنب وحمار الوحش، فما يشبه به من الظبي حتى يقال كأنه هو: طول وظيفي رجليه وتأنيف عرقوبيه وعِظم فَخَذِيْه وكثرة لحمها وعرض وِرْكَيْه وشدة مَثْنه وظهره وإشفار جَفْنَيْه وقِصَر عُضَدِيْه وَبَحَل مقلته وسوادهما) (٢٥٠).

فإذا أمعنت النظر في هذه النعوت التي كان العربي يتمنى أن يجدها مُجَسَّمَة في فرسه مثل:

<sup>(</sup>٢٥) أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب البخيل ص ١٠٠ الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ طبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن ــ الهند.

عِظَم الفخذين وكثرة لحمها وعرض الوِرْكَيْن وشدة المَثْن والظهر نَجَل المقلتين سواد العينين.

نجد أنها هي ذاتها التي إنْ تحققت في امرأته كاد أن يصيبه هَوَس وخَبَل لأنها (تَفَرَّست) أي صارت أو تحولت إلى فرسة (حِجْر) معشوقة الأثيرة.

ويخبرنا أبو عبيدة أن اليعربي كان يفضل دقة الحاجبين في الفرس<sup>(٢٦)</sup>.

وهذا ما يتطلبه من المَرَة حتى أنها إذا كانت كثيفة الحاجبين تنتفهما ليصيرا دقيقين وربما تستنجد بأخرى متبرعة أو مأجورة لتقوم بذلك لتُغجِب رجلها الذي يصرّ على أن تكون على صورة الفرسة التي يمتطيها. وإذا كان بعض الشعوب قد عرف تناسخ الأرواح) فإن اليعاريب قد ابتدعوا ما يمكن أن نسميه (تناسخ الأجساد) وخلاصته أن تغدو الإمرأة على هيئة الناقة في بعض أجزاء جسمها وعلى صورة الفرسة أو الحجر أو الفريسة في سائر الأعضاء.

ولقد وعت المرأة الأعرابية هذا الدرس جيداً فجهدت جهدها لتشكيل بدنها على مثال بدن الناقة في بعض وعلى رسم بدن الفرسة في بعض الآخر:

فإذا كانت رسحاء مسحاء أو حتى عجيزتها صغيرة أو متوسطة فإنها تعمل على تعظيمها بأن تتخذ زنجبة أو زنجبة وإن كانت ضهياء أي ممسوحة الصدر لم ينبت لها ثديان أو جَبّاء (ضامرة

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ص ٩٧.

الثديين) فإنها تسرع إلى اتخاذ عظَّامة تضعها على صدرها حتى تبدو خَنَضْرَف وطَبّاء ذات ثديين نائرين، حاجمين ناهدين كاعبين... الخ. أما إذا كانت هزيلة نحيفة ممصوصة فإن أهلها يسارعون لتسمينها بكل ما في وسعهم حتى تصير جَزْلاء بَحْبَاجَة بادِنة جرمة بَرْهَرَهَرة لكي يتسابق عليها الخطاب.

وإن لم ترزق بعيون كحلاء فإنها تعوّض ذلك بالكحل.

وإن كانت حواجبها كثيفة استعانت بالماشطة لتتولى ترقيقهما لها.

وباختصار فإن المَرَة اليَعْرُبية يؤرِّقها شبحا الناقة والفرسة (الحِجْر) فتشكَّل جسدها بصورة جسديهما حتى تنال الحظوة لدى بعلها وسيدها الذي يملأ عليه أقطار نفسه ذينك الحيوانان، فلا ينظر إلى امرأته إلا من خلالهما وهو أمر نادر الحدوث لدى أي شعب من الشعوب بيد أن العِلَّة الرئيسة في ذلك مرجعها إلى حالة التبدي والجفاوة التي كان عليها نظراً لحرمانه من أي قسط من المدنية أو ذرة من الحضارة.

### ب ـ الصفات المعنوية والنفسية:

لم يكتف اليعربي بإضفاء الصفات الجسدية للفرس على المرأة بل دفعه إعجابه بالأولى إلى إطلاق الصفات المعنوية والنفسية عليها (= المرأة).

فكما أن الحِجْر (الفرسة) العاقر وَذْماء فكذلك المرأة التي لا تلد هي أيضاً وَذْمَاء.

ويسمى ما تضعه المرأة في جيدها المِخْنَقَة والنسوان في

أجيادهن (أعناقهن) المَخَانِق تشبيهاً لهن بالفرس المُختَنِق الذي أخذت غُرته لِحْيَيه إلى أصول أذنيه.

والحِجْل هو الخَلْحَال وهو ما تضعه المرأة في ساقيها وحبذا لو كان صامتاً لأنه يدل على سِمَن الساق أي امتلاً جِرَمها وهو مُنْيَة العُربان وقد استعاروا اسم تلك الحِلْيَة من مُحُجُول الفرس الذي يكون في قدميه وهي بياض يجاوز الأرساغ.

وكانوا يطلقون على القيد الذي يقيدون به خيولهم الحِجْل ويجمع على حُجُول وأَحْجَال.

وإذ إنهم كانوا يفضلون أن تظل نسوانهم قعيدات الخيام ليكنّ رهن الإشارة عندما يطلبونهن وللخدمة فكانوا يقولون: «النساء في حِجَالهن» أي في قيودهن و«الحُجُول لربات الحِجَال» أي القيود للأسيرات المقيدات.

وعندما يجاوز الفرس حدَّه في العَدُو يقولون عن أنه طَمَا فإذا نَشَزَت امرأة على زوجها فهي قد طَمَت به.

والجِعجْر (الفرسة) العَوَان هي التي نتجت بعد بطنها البِكْر أي تجاوزت سن الشباب أما العوان من النسوة فهي التي كان لها زوج وفارقها إما بالطلاق أو الوفاة.

عندما يغلب الحصان الفارس ولا يمكّنه من السيطرة عليه يقال إنه جَمَح مُحُمُوحاً وجِمَاحاً، وعندما تعصى المرأة زوجها وتغادر بيت الزوجية وتعود إلى بيت أهلها دون طلاق فإنها بذلك تكون قد جَمَحَت عليه.

والحِجْر (أنثى الخيل) لما تلد ذكراً فهي قد أَذْكَرَت والمرأة المِذْكار التي لا تلد إلا ذُكْراناً.

الفرس ذو الذنب الطويل يوصف بأنه رَفِل، فإذا أطالت المرأة ذيل ثوبها وجرّته وتبخترت به وصاحب ذلك شيء من البطر فهي رَافِلَة.

بعد أن يبذل الحصان غاية جهده في العدو يحق له أن يستجم فيقال إنه إسْتَفْتَر والمرأة عندما تخفض نظرها وتغض من بصرها وتصوّبه إلى أسفل فهي فترت من بصرها وهي فَاتِرة الطَّرْف وكان اليعاربة يستملحون ذلك من نسوانهم لأنه دليل على الذِلة والخضوع والمطاوعة وكلها مطلوبة منهن.

طَمَحت الفرَس تطْمِيْحاً إذا رفعت يديها ورمت ببولها وهو فعل كريه مُشتشنع ولذا نقله الأعرابي إلى المرأة التي تَجْمَح وتريد غير زوجها فهي بنظره طَامِح.

إذا بالغ الفرس في جريه وأبعد فهو قد أَغْرَب والمرأة التي ترضى بالزواج من غير عشيرتها وتنتقل إلى العيش في مضارب أهله بعيداً عن قبيلتها فهى الغَريْبَة.

وعندما يتميز الفرس بشدة معاقد الأرساغ يوصف بأنه شديد المَعَاقِم والمرأة التي لا تحبل ولا تلد فهي مَعْقُوم وعَقِيْم.

من الشواهد لدى اليعربيين على أن الحِجْر قد حملت أنها تستعصي على الفحل إذا قرب منها فهي تَأْنَف فحلها وكذا المرأة تأنّف زوجها إذا تبيّن حَمْلها.

الجواد الأرْثَم الذي به بياض في الجَحْفَلَة العليا وإذا كان البياض شديداً وصف بأنه بيَّن الرَثْمَة.

والأعرابي عندما يرى امرأته لطَّخت أنفها بالطِيْب تَزَلفاً إليه وتحبُباً سرَّه ذلك وقال: لقد رَنَّمت أنفها وفي لا شعوره رَثْمة الحِجْر.

وحتى لا تبقى ذرة من شك لدى القارىء في أن الإمرأة والفرسة وجهان لعملة واحدة هي أنه كان يُطْلَق على الجزء الأسفل من ثوبها التي تجره على الأرض من خلفها: الذيل \_ تماماً مثل ذيل الحصان أو ذنبه فإن كان طويلاً قيل إنه ذيال.

ولا يدْعُون للرجل ذيلاً فإن كان طويل الثوب فذلك هو الإِرْقال سواء في القميص أو الجُبَّة.

ولا مجال للسؤال: لِمَ هذه التفرقة؟

لأن الإجابة معروفة بداهة وهي أن المرأة والفرسة في نظر اليعاربة شيء واحد لا فرق بينهما في حين أن الرجل مباين لهما.

في بعض الأحيان يختلف لون إحدى عيني الفرس عن لون الأخرى بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء فيوصف بأنه فرس أُخيَف فنقل الأعاريب ذلك إلى المرأة فيقولون خَيَّفَت أولادها أي جاءت بهم أُخيَافاً أي مختلفين.

عندما يعدو الفرس ويأتي بالأعاجيب يقال: إِفْتَنَّ أُو جرى أَفانين من العدو إذن هو فرس مِفنّ وبالمثل عندما تأتي الامرأة بالأعاجيب فهي مُفِنّة.

ركضت الخيل أي ضربت الأرض بحوافرها وعندما تحرك المرأة ذيولها وخلاخيلها وذلك عن تبختر وخيلاء أو لكي تلفت إليها الأنظار فهي قد تركض وركضت.

ليست الخيول سواء عند الهيجاء بعضها يصيبه الروع فيقال فرس رَوَاع والمرأة التي ينتابها الفزع توصف بأنها رؤعاء. الحِجْر رِأنثى الخيل) عندما تحين ولادتها ويدنو نتاجها فهي مُدِنّ والمرأة أَذْنت ثوبها إذا أرخته.

ما هو الفرس المُقْرِب وما هي الخيل المُقْرِبة أو المُقْرِبات؟ هي التي يقْرُب مربطها ومعلفها لكرامتها على صاحبها، والرجل قَرُب المرأة قُرْباناً أي لامسها.

عندما يرتدف الفارس شخصاً خلفه على فرسه أي في مقعد الرديف يقال عنه إنه قد ركب قَطَاة الفرس فإذا صادف اليعربي مَرَة عظيمة العَجِيزة صاح: إنها ثقيلة القَطَاة لأن صورة الفرس لا تبرح مخيلته.

يصف العربي الخيول التي تعمد إلى الوثب في جريها أنها قوافز ونظراً لأن الأُمَة (العبدة) لا تستقر في مكان واحد بحكم أنها تقوم بالخدمة مما يفرض عليها التنقل فقد أطلقوا عليها: القفَّارة.

من أجل السباق في العدو أو الكرّ والفرّ في الغارات التي كانوا يشنونها على بعضهم كانوا يعمدون إلى تضمير خيولهم ويسمى المكان الذي يتم فيه ذلك المِضمار ثم استعير إلى ميدان السباق وعندما تصل إلى الحد المطلوب يقولون عنها إنها غدت قوافِل وأصل القَفْل الاحتكار وحِرْز ما يُجمع لأن الخيول قد حرزت بطنها أو من اليبس فيقال لليابس القافل وهو الأصح عندي لأن بطن الحصان عندما تضمر تصبح يابسة، ولهذا عندما يتعامل اليعربي مع امرأة فيجد أنها بخيلة تمسكة أو عَسِرة صَلْبة الرأس يصفها بأنها قَفْلة.

وعندما تسرع الخيول الضوامر في عدّوها بصورة تعجب العرب يقولون إنها ترْدِي رَدَيَانا ولذا عندما يرون امرأة ضامِرة الوشاح

يصفونها بأنها هيفاء المَرْدي لأن رَدَيان حُصنهم ماثل أمامهم.

إذا سبقت الجياد بعضها بعضاً يقولون إنها قد مَطِرت وإذا لازمت المرأة الاغتسال والتنظيف والسواك حتى تبزّ ضرارها وتفوز ببعلها دونهم يقال إنها امرأة مَطِرَة.

وإذا عصى الحصان سائقه ولم يسلس قياده له يقال قد نَازَعه العنان أما المرأة النَزِيْعة (والجمع نسوان نَوَازِع) فهي التي تعيش في غير بلدها إذا تزوجت في غير عشيرتها لأنها بذلك خالفت العُرف المستقر عندهم.

الفرس الذي تصدر عند حركات طائشة بيّنة الطيش يوصف بأنه نَزِق وأسقط الأعرابي الوصف عينه على المرأة غير العاقلة أو غير الرزينة فقال إنها نَزِقَة.

عَلُوا سروات الخيل أي ركبوا ظهورها، ولغلظ حِسّ اليعرُبيين نقلوا اللفظ نفسه إلى فضاء المرأة فيقولون تسرّى جارية أو اتخذها شرِيّة.

لو ضرب الجواد أسنانه بفأس لجامه يقولون إنه قد فَرْفَر وهو فعل يدلّ على الهَوَج فإذا ألقوا امرأة طيّاشة مِكْثارة مِهذّارة تذكروا فعلة الفرس وشبهوها به ووصفوها بأنها فَرْفَارَة.

إذا صلبت الحِجْر (أنثى الخيل) وغلُظت فهي قد عَجَزت ومن هنا يقولون: اِعْتَجَرت المرأة اعْتِجاراً إذا لبست توبها وشدته على بدنها لكي تظهر جِرْمها وسِمَنها.

النسوان اللواتي لا يعجبهن شيء ويظهرن أي عيب فيمن يصادفهن يقول العربي عنهن (بنات النّقْرى) لأنهن ينقُرن عن المساوىء أي يبحثن عنها وقد أخذ هذا النعت كعادته من عالم

الأحصنة الذي يملأ عليه شعوره ولا شعوره إذ إنه عندما يرى الخيل قد احتفرت الأرض بحوافرها يقول: إنها نقّرت نقْراً أو تنْقِيراً.

لما يرزق الأعرابي بفرسة فيها نشاط وسرعة يصفها بأنها مَرُوح وَمِمْراح ثم نقل هذا الوصف ذاته إلى فضاء النسوان فالمرأة التي تختال وتتبختر إعجاباً بوضاءتها أو هي بَطِرة أو أَشِرة أو النشاط طبع فيها أو انتابها فرح طاغ فهي: امرأة مَرِحَة.

كان الأعاريب يحرصون على أفراسهم حرصهم على أولادهم وربما أكثر لشدة ثمانتها لديهم فإذا استولى عدُوهم على فرس لهم فإنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم لاستخلاصه من بين أيديهم فإذا أفلحوا في ذلك يوصف الفرس بأنه نَقِيْذَة والوصف نفسه أطلقوه على المرأة التي كان لها زوج ففارقها بالموت أو الطلاق فهي أيضاً نَقِيْذَة؟ ولكن كيف؟

سبق أن قلنا إنهم (الأعاريب) كانوا يعدون الزوجات أسيرات لديهم فهي ما دامت على عصمة زوج فهي في القيد أو الحِجْل وهي ربة حِجَال فإذا أعتقها الموت أو الطلاق من إسار الزواج فهي قد غدت نَقِيذَة.

الفرس النشاصي هو المرتفع الأقطار ومن هنا استعار اليعربي فعل نَشِص لما تقوم به المرأة عندما ترتفع على زوجها وتنشز عله فيقول نَشِصَت عليه.

الفرس الذي يسبق يأتي في المقدمة فيوصف بأنه راعِف والأنف كذلك موضعه مقدم الوجه وأرنبته تجيء في مقدمته وطرفها (= طرف الأرنبة) يسبقها إذن في نظر اليعاريب كما أن الراعِف سابق الأفراس فكذا طرف أرنبة أنف المرة هو راعِف أنفها. قلنا قطاة الفرس هي مقعد الرديف فإذا كانت مرتفعة وصهوته مطمئنة فهو أقْعس والإمرأة إذا كانت منيعة ثابتة في العِزّ فهي قغساء.

إذا بالغ الحصان في الجري وعدا مرة بعد مرة إرضاء للخيًال فهذا الفعل منه يسمى الحفش لذا عندما يلمس من امرأته حرصها على التودد إليه واجتهادها في التحبب إليه وعمل كل ما يقربها منه فيقول عنها إنها حَفَشَت والحق أنه بخيت لأن حِجْرته (فرسته) تقدم له الحفش خارج الخيّاء وأسيرته زوجته أو أمته تتَحفش له في الداخل.

الحصان البيع هو بعيد الخطو أما المرأة البائع فهي النافقة لجمالها ومحسنها.

ولكن ما هي العلاقة بين الأمرين؟

الفرس إن كان بعيد الخطو فهذا من علامات الجودة مما يدفع المشترين إلى الحصول عليه فهو بيّع أي بيعه مضمون وبالمثل عندما تتميز المرأة بالوضاءة والقامة فإن الخطّاب سوف يتسابقون على أسرها (الزواج منها). هذا إن كانت حرّة.

ما إن كانت جارية (أُمَة) مملوكة عبدة فإن حلاوتها تجعلها سلعة نافقة يتكالب عليها المشترون، إذن هي في كلتا الحالتين بائع.

عندما يعمد العُربان إلى تسمين أفراسهم يقال إنهم أصنعوها وعندما يفعل ذلك مع الجارية يقال صَنَعَها لا فرق بين الفرسة والمرأة.

وذكرنا قبل ذلك الجارية لا تعني الأُمَة فحسب بل تعني أيضاً الفتاة الصغيرة السن. الطُروُف والأطراف من الخيل الكرائم جمع الطِريف الكريم والمَرَة المطروفة بالرجال التي تطمح عينها إليهم حتى تنتقي منهم من يروقها ولا تفعل ذلك إلا النبيلة أما العرَّة أو الرذلة فلا طاقة لها بذلك فهى تقبل أول طارق يدق باب خيمتها.

عندما يخالط الحصان غيره من الحُصُن ويسبقها فهو قد اغْتَرَقَها واللفظ نفسه يُطلق على المرأة الحسنة المليحة التي تشغل الرجال بالنظر إليها دون غيرها من النسوة فيقال إنها: اِغْتَرَقت نظرهم.

فكما سبق الفرس أقرانه فكذا المرأة فازت بأبصار الرجال وبزّت صويحباتها وفَلَجت عليهن.

وعندما تعصى المرأة زوجها وتنشز وتنشص عليه فقد عَنَكَت فهذا الفعل مأخوذ من قولهم عَنَك الحصان إذا حمل وكرّ.

الخَطَل من المرأة هو فُحشها وريبتها تشبيهاً لفعلها بخَطَل الفرس وهو طوله واضطرابه.

الفرس الأشْكُل الذي فيه محفرة وبياض مختلطان أي فيه بياض يضرب إلى المحفرة والكذرة، أي في لونه اختلاف بحيث يشكل على رائيه أن يحدده بدقة ولذا يقال أشكل عليه الأمر إذا تحيّر فيه ولم يهتد إلى الصواب.

وانطلاقاً من قاعدة قياد أحوال المرأة على أحوال الجِمْجر أو الفرسة أو الفرس (بعامة) فإنها (= المرأة) إذا ضفّرت خُصْلتين من مقدم رأسها عن يمين وشمال فتكون قد أشْكلت.

المرأة التي ليس عليها حلّى ولو حتى حِلْيَّة يتيمة فهي عاطِل وتَعَطَّلت ومنشأ هذا الوصف أن اليعرُبي كان يسمي الخيل التي لا قلائد عليها. أولاً ارسان عليها أو لا سمة عليها: الأعطال.

الأفنون هي المرأة العجوز المسترخية وهي لا شك إذ تمشي تجيىء مشيتها مضطربة ـ وفي الأصل: الأفنون: الجري المختلط من الفرس.

للجواري ألعاب يقمن بها إما للتسلية فيما بينهن أو للترفيه عن أسيادهن منها أن ترفع رجلاً وتمشي على الأخرى فيقول صاحبها الأعرابي لقد رَدَت جاريتي يشبهها برَدْى أو ردْيان الحجر (أنثى الخيل) عندما تجمّ الأرض بحوافرها فهو يسوّي بين الآثنتين (الجارية والفرسة) في التعبير عن الفعلين اللذين وإن كانا غير متماثلين تماماً إنما بينهما شبه.

إذا كان البعل على قدر وفير من الثراء عاشت أسيرته (زوجه) في نعمة وبُلهنية (نسبياً) ومن شاراتها نوم الضحى وتناول الفُطور إبّانه ومثلها توصف بأنها ضَحْيانة وكذلك فإن الفرسة الشهباء عزيزة كريمة على صاحبها فهي ضَحْياء وهذا الوصف هو الأصل الذي أعاره الأعاريب إلى المرأة.

يوصف الفرس بأنه غذوان إذا استبانت منه حركة ونشاط غير عاديين وإذا ظهر من المرأة فحش في القول وبذاءة في الكلام وسلاطة في اللسان فهي غذوانة.

إذا فاقت المرأة بنات قبيلتها في الوسامة والقامة فهي سَلَبُوت لأنها تسلب عقول وأفئدة فتية القبيلة ورجالها. وإذا كان الفرس خفيفاً في النقل فهو سَلِب القوائم.

الخيّال يمتطي الجواد ثم يهيّجه ليستخرج منه أقصى طاقة على العدو ليسبق الآخرين فيقال عنه: أشْيَبَ الفرس. والرجل عندما يتغزل في المرأة يثير فيها نوازع التلاقي فهو قد شبّب بها.

في حالة ازدحام الخيل على موارد المياه أو غيرها يقال عنها إنها عكبت عُكُوباً والعُكوب أو الإزدحام يظهر الأخلاق السيئة. ومن هنا أطلق على الأمة (الجارية/ العبدة/ المملوكة) العِلْجة أي غير العربية (٢٧).

# الجافية الخُلُق: العَكْباء.

عندما لا يجاوز التخجيل في الفرس أشاعره وهو المنعل فهو أو هي مُقْفِز، هذه الصورة نقلها اليعربي إلى دنيا المرأة فهي إذا تخضَّبت إلى رسغيها (بالحِيّاء) فيقال إنها تقفّزت.

عندما يعدو الفرس عدُواً شديداً فإنه يعرق فيقول له رفيقه المسح عن فرسك أي فِرْجنة (بالفِرْجؤن) ومَسَائح المرأة ذوائبها فيقال مشطت مسائحها أي ذوائبها.

أجمر الفرس وجمّر: وثب في قيده وبالمثل مجميرات المرأة هي ضفائرها ويقال استجمرت أي جمعت مجميراتها (ضفائرها) في قفاها.

#### \* \* \*

لهذا المدى بلغ تأثير الفرس على بني يغرُب أحفاد يشْجُب إذ لم يكفهم أن يسقطوا صفاتها الجسدية على المرأة بل أعاروها صفاتها المعنوية والنفسية لأنهم كانوا يرون فيها الثروة والشرف فحيازتها آية على العنى وشارة على السؤدد ودليل على علو المكانة وارتفاع القدر، وإذا قارنا بين البُغران والحُصُن نجد أن في الأولى ضماناً للاحتياجات المادية من الغذاء إلى الشراب إلى المسكن إلى أداة

<sup>(</sup>٢٧) كان العربة يطلقون على مواطني البلاد التي وطئوها بسنابك جيادهم المحظوظة (٢٧)

الانتقال وفي الأخيرة إشباع النوازع الوجدانية والدوافع النفسية والتحسينات المعنوية... والإنسان مزيج من الجانبين فإذا هو غطّى حاجاته المادية التفت إلى النواحي غير المادية... يبحث لها عن رِيّ يروي ظمأه إليها أو حتى على أسوأ الفروض عن قطرات ماء تبل ريقه النَشِف (٢٨).

<sup>(</sup>٢٨) في مختار الصحاح للرازي: أرض نَشِفَة: بيَّتة النَشَف إذا كانت تنشف الماء.

## المرأة ومظاهر الطبيعة

لم تتأثر لغة العَرَب بالبعير والخيل فحسب بل إن كل مظاهر الطبيعة الأخرى تركت بصماتها عليها يستوي في ذلك الصامت والمصوّت (ذي الصوت)، المتحرك والساكن، الطائر والزاحف.

ولم يفت ذلك الباحثين القدامي:

(إنما كانت العرب أكثر أمثالها مضروبة بالبهائم فلا يكادون يذمّون ولا يمدحون إلاّ بذلك لأنهم جعلوا مساكنهم بين السباع والأحناش والحشرات فاستعملوا التمثيل بها)(١).

وكان من البديهي أن ينتقل ذلك التأثير إلى ميدان المرأة ويشمل شطريه المادي أو الجسدي والمعنوي/ النفسي وإذ كانت البيئة التي نشأ فيها أولئك الغربان جافية قاسية ماحلة، شديدة، مُجدِبة يكون من الحتم أن تتولد عنها في اللسان ألفاظ خشنة، صعبة، حوشية، ثقيلة النطق، متنافرة الحروف، وبالتالي تمنح معاني سمجة، منفرة مرذولة وعلى سبيل المثال:

الخيوان للدميري ص ١٠. مصدر سابق.

القُرْقَع: هذا لفظ لا أحد يماري في أنه بعيد عن الرقة والليونة وسهولة النطق... وهو يعني الأسد ودويبة بحرية لها صدفة، ووبر صغار يكون على الدواب. فاستعارة العُربان للمرأة الجريئة القليلة الحياء أو البلهاء هي صفات معنوية. أو لنعت أفعال شاذة تقوم بها (= المرأة) كأن تكتل إحدى عينيها فقط أو تلبس دِرْعها (قميصها) مقلوباً.

الخزقاء: وهي ولا شك كلمة جافية، تطلق على الريح التي تدوم على جهة في هبوبها فنقلوه إلى المرأة ووصفوا به تلك التي لا تحسن تدبير أمورها.

القَهَبْلُس: لفظ ثقيل على اللسان يجد في النطق به وعورة وعسر ومشقة ومعناه: القملة الصغيرة. ومن باب الضد والعكس أطلقوه على المرأة الضخمة، ونكتفي بهذه الأمثلة ولعل القارىء ألفى فيها توضيحاً لما ذهبنا إليه.

ونبدأ بـ:

## أ\_ الصفات الجسدية أو المادية:

ـ البِثْنة: الرملة اللينة والجمع بُثُن

\_ العَيْلُم: العين الكثيرة الماء

\_ العيط: الطوال الأعناق من السحاب

ـ البَسْرة: التمرة قبل إرطابها

ـ أحاث الأرض واستحاثها: أثارها ليزرعها

البثقة: المرأة الحسنة البضاعة الناعمة.

العَيْلُم: المرأة الحسناء.

امرأة عيطاء: طويلة العنق.

البَسْرة: الجارية الرطبة البدن.

الحَوْثاء: المرأة السمينة.

ـ الخَرْثاء: نمل فيه حمرة

ـ الهفّ: الرقيق من السحاب

\_ الضَّهْيأ: شجرة من العَضَا كثيرة الضَّهْيأ: المرأة التي لا تحيض أو التي لا الشوك.

\_ عَوْنة: نخلة طويلة

ثدي لها. وتشبيه المرأة التي لا ثدي لها بشجرة غزيرة الشوك لا يحتاج إلى تعليل وكذا التي لا تحيض.

امرأة خزثاء: ضخمة الخاصرتين

مسترخية اللحم.

امرأة هيفاء: رقيقة الحاصرة.

عُون: أرض ممطورة.

امرأة متعاونة: سمينة في اعتدال وساقها ليست حنشة (دقيقة أو نحيلة) ولا خدَلَّة (ممتلعة مستديرته).

الكبكابة: المرأة السمينة.

امرأة حسنة المحاسِر: كل ما تكشف عنه فهو حسن.

أمرأة أنشى: كاملة من النساء(٢).

الحَضُون من النساء: أحد ثديبها أكبر من الآخر.

أثَّت المرأة أثاً: امتلاً جسمها وتمُّ قوامها.

- الكبكاب: ثمر غليظ

 أرض عارية المحاسِر: لا نبات فيها

**- أرض مثناث:** سهلة، خليقة بالنبات، ليست غليظة

- الحَضُون من الغنم: أحد خَلْفَيْها أكبر من الآخر.

- أثّ النبات أثّا: أكثر والنفّ

(٢) يقول العامة في مصر (مرأة نتاية).

\_ ناء الكوكب: إذا طلع كأنه ينهض بثقل.

\_ حَقِب العام: احتبس مظهره

\_ الدعجاء: أول المحاق وهي ليلة ثمانية وعشرين.

 الغشلُوج: ما لان واخضر من القضبان

\_ بلْدَح: واد قبل مكة أو جبل امرأة بلْدَح: بادنة. بطريق جدة

ـ نخل مَراجيْح: مواقير بالبلح

\_ السلطح: الجبل الأملس

\_ الرَدَاح: الدوحة العظيمة

\_ الرَدَاح: من الكباش الضخم الألبة

\_ عَذْلَج السَّقاء: ملأه عن آخره

\_ الضمخة: الرطب الذي يقطر منه شيء

\_ الدَلُوخ: النخلة الكثيرة الحمل

\_ البَيْلَاخ: النخلة المُوقَرَة

ويقال للمرأة البدينة: إذا نهضت ناءت وينوء بها عَجزُها وفي من المقلوب أي هي تنوء به.

امرأة نُفْج الحقيبة: عجزاء.

امرأة دعجاء العينين: بينة سوادهما مع شدة بياضهما.

جارية عُشلُوجة: رخصة ناعمة. امرأة ذات قد عُسلج: ذات قدّ

امرأة راجِح ورَجَاح: عجزاء.

جارية سَلْطَحة: عريضة.

**الرَدَاح**: المرأة الثقيلة.

الرَدَاح: المرأة العجزاء.

المُعَذِّجُة: المرأة الممتلئة الناعمة الحسنة الخلق.

الضَمْخَة: المرأة السمينة.

امرأة ذَلِخَة: عَجْزَاء.

البَيْذَخ: المرأة البادن.

\_ المَشحاء: الأرض المستوية ذات حصى صغار.

ـ الأرض الرَسْحاء: المستوية

ـ النَّأد: البسر الليِّن الثأد: النبات الناعم الغض

ـ دَرِمت الأرنب تَدْرُم دَرْما
 ودَرَماناً: قاربت بين الخطى.

ـ تخوّد الغصن: انثني

- الرهيدة: البرر (= القمع أو الحنطة) يُدق ويصب عليه اللبن ورغم أنه طعام ساذج فقد كان العُربان يفتنون به ولما اختلطوا بالشعوب المتحضرة التي دعسوا أراضيها بحصنهم المبروكة وذاقوا ألوان طعومها أدركوا: كم هي الرّهيدة متواضعة.

دقيق حواري: مَنْخُول

نسوان حواریّات: بیض.

المَشحاء: المرأة التي لا أخمص لها (الأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض).

المشحاء: المرأة التي ما لثدييها حجم. امرأة رَسْحَاء: ليست لها عجيزة.

امرأة ثيّدة الفخذ: ممتلئته.

امرأة ثأدآء: كثيرة اللحم وفيها ثآدة: بيّنة السمن.

امرأة ذات مرافق دُزم: واراها اللحم فلم يستبن لها حجم، ودَرِم كعبها ومرفقها يَدْرُم.

الخُود: الشابة الرَّخْصَة الناعمة.

**الرَهِيْدة**: الشابة الرخصة الناعمة.

امرأة حوارِّية: بيضاء خالصة البياض. احورَّت عينا المرأة: اشتد بياضهما وسوادهما وكذلك في عينيها حَور.

\_ الأُعْبَل: الجبل الأبيض الملتصق بالأرض فيه سواد وبياض.

ـ دَاصَت السمكة في الماء: زَاغَت وحادت.

ـ ليل خَدَارِي: مُظْلِم حالك السواد

ــ شاة خذماء: يتتة الخَذْمة وهي بياض في الأوظِفَة.

\_ نبات أغْيَد: ناعم.

ـ عود خَرِع: فيه لين ورَخَاوة.

\_ لؤلؤ خريدة: لم تُثَقّب.

\_ غصن خُوْعُوب: مُتَنَبَى

\_ البُؤبُؤ: إنسان العين

شهاب ثاقب: مضيء

امرأة عبْلَة: تامة الحُلَّق.

امرأة ديّاصة: ضخمة مترجرجة.

جارية خَدَارِيَة الشعر: ذات شعر أسود فاحم.

امرأة مُخَدَّمة في ساقها الخَدَم أي الحَلَكَ المُون صامتاً فإن الحُربان يصابون بالهستريا لأنه دليل على امتلاء ساق المرأة ومن كانت كذلك فإنها تمنح متعة مضاعفة عند التماس بها.

امرأة غَيْدَاء وغادة ناعمة ويقال: نساء جِيْد غِيْد يوم لقائهن عيد.

امرأة خَرِيْع بيتة الخَرَاعة: ظاهرة اللَّين والرخاوة

امرأة خَرِيْع: فاجرة.

جارية خَرِيْدة وخَرُود فيها خَرَد وتَخرّد: عذراء خَفِرَة.

امرأة خُرْعُوبة: متثنيّة.

البُؤبُؤ: المرأة الظريفة الخفيفة.

كوكب ثاقِب: دُرِيّ، شديد الإضاءة. وكلاهما يثقُب الظلمة أي ينفذ منها.

وهاجت.

- الرَبَابة: السحابة ركب بعضها على بعض

- أكِمَ التل: تجمع وارتفع قليلاً.

ـ يوم خَصِر بيّن القُرّ وهو أشد

- خِصْر السهم ما تحت: الفوق

- ظليم (ذكر الظباء) خاصب: أكل (نبات) الربيع فاحمرت ساقه وقوادمه.

- طَلَّت الأرض: نزل عليها الطَلّ وهو المطر الخفيف

- رمح خطل: مصطرب.

 امرأة خَطْلاء النديين: في ثدييها اضطراب

- خفق النجم: غاب

- تربّل الشجر: اخضر بعد ما يبسه القيظ

 تَقِبَت الرائحة: سطعت امرأة ثَقِيبة: بينة النَقَابة: أشبهت لهب النار في شدة محمرتها. والمحمرة في النساء لدي اليَعَارِبة: البياض

الرَبَاب: المرأة التي ركب لحمها على بعض.

أكمت المرأة مؤاكمة: عظمت مَأْكَمَتَاهَا \_ والمَأْكَمَة هي العَجِيْز أي صارت عجزاء.

امرأة ذات فم خَصِر: بارد المُقَبَّل.

خَصْر المرأة: وسطها وكِشْحها.

امرأة خَضِيْبَة: كثيرة الاختضاب \_ وهي تخطُّبت وخَضَبت. امرأة ذات كف خَضِيْب (بالحِيّاء).

مس الرجل طَلَّته: قارب زوجته.

سهم خَطِل: لا يقصد الهدف ولكن يذهب يميناً وشمالاً.

نسوان خُطُل النُّدِي: في أثدائهن اضطراب.

امرأة خفّاقة الحَشا: حميصة.

امرأة مُتَرَبِّلة: كثيرة اللحم بيّنة الرّبَالَة.

\_ أرداف النجوم: تواليها وأواخرها

\_ الوطب: سقاء اللبن (أناؤة)

\_ الصمُوت: الدرع الثقيلة.

أرداف النسوان: مؤخراتهن وأعجازهن. امرأة وطباء: عظيمة الثدي.

الصمُوت: الشُهْدة التي ليست فيها ثُقْبة فارغة والشُهدة: قطعة من الشَّهٰد وهو العسل في شمعه أو في شمعها (لأن العسل يؤنث ويذكر).

جارية صَمُوت الخلخالين: لا يسمع لها حس من غلظها وسمنها وامتلائهما. وكان ذلك ـ بل ولا يزال ـ أعز أمنية لليَعَارِبَة.

امرأة هيفاء الـمُرَدِّي: ضامِرة الحَشَا أو المُوشّح.

ــ فتر البرد وفتر الماء وكان الماء - امرأة فاتِرة الطرف: تكسر بصرها أي تنظر إلى أسفل وكان العربة يستملحون ذلك في المرأة لأنهم يريدونها ذليلة خاضعة مطيعة خاشعة.

امرأة حُلوة: تُستخف وتُستحلى والجمع مُحلُّوَات.

خَنَق السحاب الجبال تخنيفاً: كاد يُغطى رؤوسها.

ما بقي في الحوض الأرَشْف: بقية يسيرة من المناء تُتَرشف.

امرأة رشوف: يصلح ريقها لأن يُر تشف، الرشف هو المص بالشفتين.

\_ رداء الشمس: محشنها

حاراً فَفَتَرتُه: بردتُه.

\_ فاكهة حُلوة: لذيذة طعمة

\_ الخانق: الشِعْب الضيق

\_ امرأة مخنّقة الخَصْر: هيفاء ضامِرة الخضر.

\_ اموأة طيبة المراشِف: طيبة الفم لذيذة الريق.

ـ قوس رشيقة: سريعة النبل

 بيض رَصِيْص: رَصَّصته الدجاجة والنعامة بمنقارها ورجليها لتقعد عليه.

- المزضوصة: البِيْر التي طُويت بالحجارة.

امرأة رصّاء الفخذين: فخذاها شبه ملتصقين وذلك من شدة سمنهما وغلظهما وكان \_ ولا يزال \_ العرب يفضلون من كانت على هذه الهيأة أما المرأة البرّاء فهي صاحبة الفخذين المتباعدين وكانوا ينفرون منها لأنه شارة النحافة وهم سلفاً وخلفاً لا يكرهون شيئاً قدر كراهيتهم للمرأة النحيفة الرشيقة.

جارية رشيقة: في قدما اعتدال ودقّة.

امرأة رصّاء: بينة الرَصَص (في

الأسنان) وهو تقاربها.

- الرُضاب: فتات المسك، قطع الثلج والسكر والبَرْد والعسل وما تقطع من الندى على الشجر من المطر الشج.

- ظبى أفْتَخ الطزف: فاتره

- الرغديند: الفالوذج وقد ترغدد: ترجرج وكان أولئك الغربان يعتبرون الفالوذج قمة الحلوى فلما داست سنابك خيولهم المظفرة بلاد الشعوب ذات الحضارات الباذخة وذاقوا حلواهم عرفوا درجة تبديهم.

الرُضاب: رِيْق المرأة الحسناء ـ يوضُب رِيقها أي يَرشُف رُضابها أي يمصّه بشفتيه.

امرأة في أصابعها فَتَخ: لِيْن.

جارية رِغدِيْدَة: ناعمة تارّة والجمع رَعَادِيْد.

\_ الحَبَاة: القُرزُم وهي خشبة الحَدَّاء التي يحذو عليها

\_ رفّ البقل: أكله

ر وفرف الأريكة: ما تهدّل من النبات. الغصون وانعطف من النبات.

ـ أرض ذات رِيْـف: ذات خصب.

ـ فرع الدوحة: غصونها والجمع جبل فارع: مرتفع. فروع وأفرع وأفرع

> \_ الفَلك: كل مستدير من أرض وغيرها

> > \_ روانِف الأكام: رؤوسها

\_ إناء مُفْعم: ملآن

ــ مطرة قاشرة: تقشر وجه الأرض من شدة وقعها

امرأة جباًى: قائمة الثديين.

رفّ شفتي امرأته: رشفهما.

امرأة ذات ثغر رَفْرَاف: يرفّ كالأقحوان وقيل (إن ثغرها ليرفّ رَفِيف الأقاحي كبيض الأدّاحي).

امرأة لها ثنايا ذات ترافيف: لها أسنان كالبللور تبرق.

جبل فارع: مرتفع. امرأة طويلة الفرع والفروع: طويلة الشعر.

الفَلك: الماء الذي تضربه الأرض فيتموج.

فَلَك ثدي الجارية وتَفَلَك واسْتَفْلك: صار مستديراً مثل الفَلَكة.

امــرأة ذات روانِــفِ: عــجــزاء والروانف: أعلى الأليتَيْن.

أفعمت البيت طيباً: ملأت جوانبه.

امرأة مُفْعَمَة الساقين / خدجُّة: ممتلئة الساقين. وكان اليغرُبيون وما زالوا يضربهم مس من الجنون إذا قاربوا واحدة بتلك الصفة.

جارية مُتَقَشَّرة: عُريانة. جارية مُتَقَشَّرة: عُريانة. تقشَّرت المرأة: تعرُّت.

\_ شعر سَبْط: مسترسل وهو يخلاف الجغد

\_ ثوب سابغ: يُغطى الجسم كله.

\_ قُعَدت الفسيلة: صار لها جزع

\_ أَنَّ النبات يِثَّنَّ أَثَاثُهُ وأَثَاثًا وأثُوثاً: كثر والتف.

\_ **الأثاث:** متاع البيت.

- أرأت الشاة: تريد ضرعها فعلم أنها أقربت فهي مَرْء.

- رَبَض التيس عن المَعز: ترك ضرابها.

ـ الغنم في مرابضها.

 الإمرأة رئض الرجل: مأواه وسكنه.

ـ تحاسين الطاووس وتزايينه.

 حَشُوَة الشاة: ما في بطنها وهي التي يخرجها منها من يتولى ذبحها.

 الزّتيلاء: نبات زهره كزهرة امرأة ذات ثغر رَثْل ومُرَثّل: مُفلّج السوسن.

امرأة سبْطُة: رَخْصَة لتِنة.

امرأة ذات عجيزة سابغة: ذات أليتين کبير تين.

ثدى مُقْعَد: ناهد يملأ الكف.

أثّت المَرة: عظمت عجيزتها وضخُمت.

امرأة أثَّاثة: طويلة تامّة كثيرة اللحم والجمع نسوة أثَائِث.

هذه امرأة لها رُوّاء: بهاء وحسن.

رَبَض الظبي والشاة والكلب (وكل ما لا يبرك) على الأرض رُبُوضاً. ربض الكبش عن الغنم: انصرف عن ضرابها.

بضة امرأة العِنِّين: السنة التي تمكثها زوجة الحصور (الذي لايباشر النسوان) عنده حتى تفارقه بحكم القاضي. امرأة حَسّانة: بديعة التكوين والمظهر. امرأة ضامرة المخشا ونسوان ضوامر الحشا

مستوى النبتة، حسن التنضيد مع بياض الأسنان.

\_ قدم زَلُوج: سريع الانزلاق.

امرأة مِزْلاج: رشحاء مشحاء عكس عجزاء أي لا روادف لها وكان اليغرُبي لا يمقت شيئاً قدر مقته لها وكانوا يسوون بينها وبين الزانية في الشنآن والزرارية والامتهان ولذا عندما يمتدحون امرأة يقولون: نعم المرأة لا هي رشحاء ولا هي

\_ حِضْنِ الجبل: وسطه وكذا امرأة دقيقة المحتضن: ضامرة الخيضر حِضْن الليل وحِضن الأرض.

حِضْن المرأة: ما دون الإبط إلى الكَشْح. عريضة بعض إذا أدبرت هضيم الحُشَا شَخْتَة المُحْتَضَن. الشَخْت: الضامر الدقيق.

> ــ الحقيبة: كل ما حمل على أحقبت غلامي: أردفته. الزخل

\_ اسم المُختَقَب: الحقيبة.

امرأة نُفُج الحقيبة: عجزاء، ثقبلة الوِرْكين والرِدْفين والمأْكَمَتَيْن.

> \_ النافجة: السحابة الكثيرة المطر الغزيرة الماء.

امرأة نُفُج الحَقِيبَة: وثيرة العَجِيزة عظمة الوركين لفّاء الفَخِذَيْن ثقيلة المَأْكَمَتين. ومن حازت هذه النعوت لدى الغرب توجوها ملكة جمال العالم.

> سهم دقيق الحَقُو: مستدقة حِقُو الجِبل: سفحه. تحت الريش

جارية دقيقة الحَقّو: هضيمة الكَشْح، دقيقة الخَصْر.

\_ حِلْيَة السيف: ما يُزَيِّن مقبضه

\_ جارية مُحلُوّة المنظر: امرأة مُحلُوّة العينين.

ــ إ**خمَشُت القد**ر: تحميتها برقاق الحطب حتى غَلَت بشدة.

تَحالَت الامرأة: أظهرت حلاوتها. استحليت هذه المَرَأة وإخَلَوْلَت لي.

امرأة حَمْشة الساقين: دقيقتهما حَمَشت ساقها حُمُوشة وحَمْشاً: دقت. وكان اليعاربة يعتبرون ذلك من أظهر علامات قبح الامرأة وأوضح شارات دمامتها وكانوا يمقتون من كانت على تلك الصفة مقتاً لا حدود له.

دثب أَرْسَح: فيه خفة عَجُز امرأة رَسْحاء: ليست بها عجيزة.

وهذا هو العيب الآخر الذي يحسبه العُزبان على المرأة فإن شاء لها سوء حظها أن تجمع بين العيبين بأن تغدو: حمشة الساقين رَسْحَاء فقد كتب عليها الشقاء الأبدي لأنها لن تجد من فتيان أو رجال القبيلة من يقترب منها بله من ينظر إليها حتى ولو كان وجهها في غاية الحسن ومنتهى القسامة لأن الجمال يأتي في المرتبة التالية إذ إن كل ما يهمه ويشغله المتعة التي يعطيها التلاقي حتى ولو منحتها دميمة الوجه \_ أما الحسناء الحَمْشة الساق المَسْحَاء الرَسْحاء فلا طاقة لها بامتاع اليَعْرُبي فلا حاجة له بها وهذا شأن الشعوب المتبدّية.

بَدَحت المرأة بُدُوحاً: مشت مشية فيها خلاعة.

- رُصَع الحب: دق بين حجرين رَصَع البُرّ: دقّه

**- رَصَع به**: لَزِق به.

- بَدُح السحاب: أمطر

مرأة رَصْعَاء: لا عَجيزة لها أي رَسْحاء.

ــ ابريق مُلَثَّم: مَلْثُوم.

التف النبت وفي الأرض تلافيف من عُشب وجَنة مُلتَقة: بها لَقَف من الأشجار.

ـ لسان الميزان: معروف

ـ تلشن الجمر: توهج حتى خرجت منه ألسنة لهب

ـ شجرة أُلمَى الظلال: داكنتها

\_ الجّع: البطيخ الصغير

كل خنزير أُخْزَر: ينظر بمؤخر
 عينه والأُخْزَر أيضاً الذي
 ضاقت عينه وصغرت.

ثَم فاها (المرأة): وضع فاه على موضع اللِثَام ولاَتَمَها.

امرأة لفّاء: يتنة تداني الفخذين فهي قد لَفّت ـ تَلُفّ لَفَقاً. وكان العربي يطير عقله إذا وقعت في يده. امرأة لَفّاء زوجة أو جارية أو عشيقة وفي هذا يقول أحد شعرائهم: (وما اللّف أفخاذاً بتاركة عقلاً) ومعلوم أن الحواس والمحسوسات هي عالم الرجل البدائي.

لسان الإبزيم: معروف

لسان النار: لهيبها المرتفع.

امرأة مُلسنة القدمين: لطيفتهما.

شجرة لَـمْياء الظل: داكنته.

امرأة لَمْياء وبينة اللَمَى: ذات سُمرة واضحة في شفتيها. وكانت من الصفات الحميدة التي يستملحها العُرْبان في الإمرأة.

أَجَحَت المرأة: حملت فأخرجت وعظُم بطنها فهي مُجُح.

امرأة خرزاء تمشي الخَيْزَرَى أو الحَوْزَرَى: مِشية فيها تفكك أي اضطراب واسترخاء كأنما تتحلل أعضاؤها وينفك بعضها من بعض في تبخترها. تمدّد الأديم (الجلد). والسِرْقِيْن مِدَاد الأرض. والدُهن مِدَاد السراج. امرأة ذات قدّ مَدِيْد وقامة مَدِيْدة. وهي من أجمل الناس وأمّده قامة.

قوس مَرُوح: حسنة الإرسال للسهم.

ــ أرض فمراح: سريعة النبات فهي قوس مَوُوح: حـ تمرح بالنبات. ــ مَرَحت المزادة: كثر سيلانها. امرأة مَرحة: تنب

امرأة مَرِحة: تنبختر وتختال امرأة مَرحَة: أَشِرَة بَطِرَة

امرأة مَرحَة: شديدة الفرح والنشاط.

مَلَكت كفي بالسيف: شد القبض عليه.

مَلَکت العجین وأمْلَکته: شدّت عجینه.

وأَمْلَكُها (أبوها): زوجها. وفي بعض أو كثير من بلاد اليعاريب يسمون عقد الزواج (المُلكة) بضم الضميم. ـ ركب مِلاك الطريق: وسطه وكذا ملكه

ــ مَلَك المرأة: تزوجها

هذه هي نظرتهم إلى أسمى علاقة تقوم بين الرجل والمرأة (الزواج أو النكاح) إنها عقد تمليك كما يمتلك أي شيء حيواناً أو دابة لا فرق الزوج هو المالك المتصرف بيده الأمر والنهي والزوجة هي المملوكة الأسيرة التي ليس لها من الأمر الشيء حتى طلب فسخ العلاقة لا تجرؤ عليه، وهذا أمر شديد البداهة في مجتمع بدائي ذكوري.

ـ مَدّ مضمار الفوس: أضمره

\_ مَصْماصة الماء (في الفم): ما امتصصته منه

ــ فَقَحَ النبات: أزمى وأزمر

\_ مِلءُ القدح وملء العين وملء

ـ القُوزْح: اسم بقلة أو شجيرة

ـ أطعمهم النخض: اللحم المكتنز

\_ سنان مَنْحُوض: قد نَحَض أي

ـ رمح خَطِل: مضطرب

\_ امرأة خطلاء الشديين: مسترخيتهما

 حمار أُخْطَب بين الخُطبة: فيه وحمامة خَطْناء القميص: ذات ريش غُبْرة ترهقها خُضْرة.

\_ خفّ بالميزان: شال

ـ خَفَق النجم: غاب وتوارى

 – زج الظليم (ذكر الظباء) برجلیه: غدا (جری).

امرأة ممدودة: ممشوقة.

امرأة تمُصُوصة: مهزولة، نحيفة.

امرأة فَقْحَة: حسنة الخلْق.

امرأة عليها ملاءة الحسن: بينة الجمال والحلاوة.

القُوزحة: الامرأة الفقيرة الدميمة.

امرأة نحيضة: لَجِيْمَة.

امرأة مَنْحُوضة: مهزولة.

ثوب خَطِل: طویل پنسحب علی الأرض.

نسوان خُطُل الثدى: مسترخية

به غُبْرة ترهفها خُضْرة.

امرأة خَطْباء الشفتين: فيهما خُصْرة. وكان الأعرابي يستملح ذلك.

جارية خفيفة الروح: ظريفة.

امرأة خَفَّاقة الحُشَا: خَمِيصَة.

امرأة زَجّاء: بيّنة الزَجَج وهو دِقّة الحاجب واستقواسه، وكان أحفاد يشْجُب يهيمون به مما دفع نسوانهم إلى اصطناعه.

البيْذُخ: المرأة البَادِن.

البلخاء: ذات العجيزة الثقيلة الضخمة.

\_ الدَّلُوخ: النخلة الكثيرة الحمل امرأة ذَلِخَة وذَلاَخ: عجزاء.

صَمَخت الشمس في وجهه: أصابته واشتد وقعها عليه.

امرأة صَمْخة: غضّة.

الطَبَاخِية: الشابة المكتنزة.

الهَبْيَخة: الجارية الناعمة التارّة الممتلئة.

امرأة ذات فخذ ثَيد: ذات فخذ ممتلئة.

الثَاِدَة: المرأة الكثيرة اللحم.

امرأة بيتة الثآدة: واضحة السِمْن.

الرَيْدَة: الشابة الحسنة وهي رَؤُودة.

امرأة عَمْدانِية: شابة بيّتة الشباب ممتلئة.

اسْتَغْضَد الثمرة: جناها.

امرأة عَضَاد وعُضَاد: غليظة العَضُد.

امرأة رُخُودة: سمينة ليّنة العظام.

الغيداء: المتنتية ليناً وقد تغايدت: تثنّت.

الغادة: المرأة الناعمة الليّنة البيّنة الغَيَد.

ـ البيٰذَخ: النخلة المُؤقّرَة

ـ البلخ: شجر السنديان

ـ الطابخة: الهاجرة

ــ الهَبْيَخ: الوادي العظيم

ـ الثأد: الثرى / الندى / القر

ــ الثأد: البُشر الليّن، النبات الغضّ الناعم

 الرئد: فرع الشجرة وتَرأدت الريح: اضطربت.

ـ انعمد الثرى: بلله الثرى حتى إذا قبضت عليه تعقّد لندواته.

- اسْتَغْضَدَ الشجرة: عَضَدها

الغضد: الدُمْلُج

- الرَخُودَة: سعة العيش

- نبات أغيد: الناعم المتثنى

- الغادة: الشجرة الغضّة

ـ القُصُود: العظم الـمُمَخّ

- مَلَده: مده وتمليد الأديم (الجلد) أي تَمْرينه.

\_ الكيداء: الرملة العظيمة الوسط

- بزذون تَز: سريع الركض.

\_ كل الطير سُكّ: مُصلّمة الآذان دِرغ سكّاء: ضيقة الحلّق.

سَلَف لمن وراءهم.

\_ بابمسمور: محكم الغلق، مستر

دار سمينة: كثيرة الأهل

\_ زَنَر القربة: ملأها

شعر مُسَئِكر: مسترسل

ـ الشُّشُو: حرف الجبل

\_ نزلوا بالسيف (سيف البحر): بالساحل

المُقَصِّدة: المرأة العظيمة التامّة تُعجب كل أحد.

امرأة أفلود وأفلودانية وملدانية وأملُود ومَلْدَاء: بيّنة الشباب والنعمة تهتز في مشيتها.

الكبداء: المرأة الضخمة الوسط، البطيئة السير.

الترة: الحسناء الرعناء وهو وصف تختص به الجواري **والتَرَاتير**: الجواري الحسناوات الوعن.

امرأة سكّاء: يتنة السَكَك في أذنيها وهو قِصرها وصِغرها.

ـ سُلاَف العسكر: مقدمتهم فهم امرأة حسنة السالِف والسالِفتين وهما جانبا العُنُق.

جارية مَسْمُورة: معصوبة الخلّق.

عطاء سمين: وفير غزير. تعالجت المرأة بالسمنة حتى غدت سمينة بيتة السِمْنَة.

امرأة مُزَنّرة: طويلة جسيمة.

جارية مُسَبْكرة: معتدلة القوام.

**الشؤتورة**: المرأة العجزاء.

سيف مسيّف: ضارب.

جارية سَيْفَانة: شطبة كأنها نصل السيف.

\_ العبهر: النرجس والياسمين.

\_ ساق الشجرة: معروفة

\_ المُعَصر: المطر

- العفراء: الأرض البياض لم توطأ امرأة عفراء: بيضاء.

ـ أسد شَثِن البراثن: غليظها

 شخص السفم: جاز الغرض من أعلاه

- الفَزَارة: أنثى النمر

 شت الشعب شتاتاً: تفرق شتى وأشتاتأ

ـ بلد شَبِعَت غنمه: بلد خَصِيب.

 أشدن الظبى: ترعرع وأشدنت الظبية فهي مُشْدِن

- القَنْفُخر: أصل البردي

- المَدَر: قطع الطين اليابس

- المَرْمرة: المطر الكثير.

- مَكُو أرضه: سقاها

امرأة عبهرة: رقيقة البَشرة ناصعة البياض بينة السمنة، ممتلئة الجسم جامعة للحسن في الجسم والخلُّق.

امرأة سؤقاء: طويلة الساقين، بيّنة السوق.

المغصر: الجارية بلغت شبابها وأدركت ودخلت في الحيض.

امرأة ذات بَنَان شَيْن: غليظ.

امرأة شَخِيْصَة: جَسِيْمَة.

امرأة فزراء: ممتلئة لحماً وشحماً.

امرأة ذات فم شَتيْت: مُفلّج. امرأة شبعى الخَلخَال: سَمِينَة

امرأة شبعى الدِرْع أي القميص.

أشْدَنَت الجارية: أشبهت الظبية.

القَفَاخِرة: المرأة الحسنة الخَلْق.

المَدُراء: ضخمة البطن.

المارُوْرَة، المُرَيْرَاء، المَرْمُوْرة، المَرْمَارة: الجارية الناعمة الرجراجة.

المَكُونة: نبتة غَبْراء.

امرأة مَـمْكُورة: مطوية الخَلْق، مستديرة الساقين.

النَّشْر: الكلأ يبس فأصابه مطر النَّشْر: ايراق الشجر (من أورق).

النَشْر: ريح فم المرأة وريح أعطافها بعد النوم.

الزهراء: المُشرقة الوجه.

امرأة شهيرة: عريضة واسعة. أشْهَرَتِ الامرأة: تدخلت في شهر ولادتها.

سيَرت المرأة خِضَابها: خَطَّطَتْه.

امرأة نَسء: مظنون بها الحَمْل. امرأة نسىء ونشوء تأخر حيضها ويُرجى حَمْلُها والجمع نسوان

جارية مخدَّرة ومخدُورَة: مخبوءة.

المختمِرة: الامرأة التي لبست الخُمار.

تَكَفَّاتُ المرأة في مِشيتها: ترهْيَأْت ومادّت \_ والتكفُّقُ هو التمايل إلى

 الناضِر: الأخضر الشديد امرأة ناضِرة ونَضِرَة ونَضِيرَة الوجه أو اللون: يتتة الحسن مع النعمة.

دُبُر الصيف فاخْضَرّ

ـ النَشُو: خلاف الطَيّ

 الزَهْراء: السحابة البيضاء التي تُبْرق بالعشي

 شَهَر سیفه: انتضاه ورفعه علی الناس

ـ الـمُسَيّر: ثوب فيه خطوط.

ـ جرى النَسءُ في الدواب: جرى فيها السِمَن **والنّسء ه**و بدء السِمَن.

ـ الخُدرة: الظلمة الشديدة

- المُختَمِرة: الشاة البيضاء الرأس

ـ تَكُفَّأت النخلة: فهي عبدانة

الخضرة.

\_ النَهَابو: المهالك أو ما أشرف من الأرض والرمل والحضريين الآكام، الواحدة نَهبَرة ونَهْبُورَة.

\_ الوَحْرَة: وَزَعْة كسام أبرص

\_ الوَذَرَة: القطعة الصغيرة من اللحم لا عظم فيها

\_ الحنطب: ذكر الجراد وذكر الخنافس.

ـ الـحَوْشَب: الأرنب الذكر

- الحوشبة: المرأة العظيمة البطن.

ـ شَطَّت الدار شُطُوطاً: بعدَت

المقئحوطة

- السُرْحُوب: ابن آوى

- الشُرْعُوب: نبت أو ثمرة

- شب اللهب: ارتفع

النَّهِبَرة: المرأة الطويلة المهزولة النَّهْبَرة: المرأة المشرفة على الهلاك.

امرأة وَخرة: سوداء دميمة أو قصيرة. الوَذَرَة: المرأة الغليظة الشفتين.

المُغْطُون: المأة الضخمة الديئة القليلة الخير.

الحوشب: العجل ولد البقرة

الحوشَّبَة: المرأة العظيمة الجنيين.

جارية شاطّة: مَفْدُوْدَة.

جارية حسنة الشطاط: حسنة القَوَام. - الجَزْباء: الأرض المُنحِلة الجَزْباء: الجارية المليحة بيّنة الملاحة. سميت جَرْباء لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها محاسنهن بمحاسنها الرائعة وكان لعَقِيْل بن عُلُفَة المُرّي بنت يُقال لها الجرباء وكانت من أوضأ النسوان وأحسنهن وأجملهن.

امرأة سُرْحُوبة: طويلة حسنة الجسم. امرأة شِوْعَبَة: طويلة حسنة الجسم. شتت الحرب: حسى وَطِيْسها امرأة شبَّة: شابة فتيَّة.

\_ أرض مُشَطَّبَة (كمُعَظَّمة): خَطّ فيها السيل قليلاً.

- الشَاطِبة: التي تُقَدِد الجلد الجمع شَوَاطب.

- الشنباء من الرئمان: الإمليسيّة التي ليس لها حَبْ، إنما هي ماء في قِشْر على خَلْقه الحَبّ من غير عجم. سنة شَهْباء: مُجْدِبة بيضاء من الجدب لا تُرى فيها خُضْرة ولا ينزل فيها مَطَ .

- الطَّرْطَبَة: الصفير بالشفتين للضأن والمغزى أو هو الصوت الذي يصدر من الحالب لتسكينها.

الطَرْطَبة: اضطراب الماء في جوف القربة

ـ نعجة أليانة: عظيمة الآلية.

- زَهَرت النار والشمس: ارتفعت ﴿ زَهَر السراج: تلألأ.

الشَاطِبة: التي تَشقَ الجريد لتُعمل منه الحصير

الشَطْبَة والشِطْبَة (بالكسر والفتح): الجارية الحسنة التارّة الغضّة وقيل هي الطويلة.

امرأة شنباء: بيّنة الشنّب وهو ماء ورقّة تجرى على الثغر أو بَرَد وعذوبة في الفم.

امرأة طُرْطُبَة وطُرْطُب: ذات ثدى ضخم مسترخ. أو هي عظيمة الثديين أو طويلتهماً. وكان الأعاريب يستملحون ذلك ويعدونه من سمات الجمال وفي حديث الأشتر حدد من مواصفات المرأة التي يريدها (ضَمْغَجاً طُرْطُباً) والضَّمْغَج: الضخمة التامَّة.

امرأة الْيَاء: عجزاء \_ عظيمة العجيزة أو الآليّة وهي ما ركب العجز من شحم ولحم.

امرأة زَهْراء وزَاهرة: بيضاء كأن وجهها يضيء.

\_ حنظل مُشَدَّخ: مَشْرُوخ مُكَسّر

\_ خَثْمَى البقر: رمى بذي بطنه

ــ الأزفَى: اللبن المحض الطيب

\_ الشَغْوَاء: العُقَاب

امرأة شَغُواء وشَغْياء: بيّنة الشَغَا. وهو اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. يقال شَغْواً.

امرأة شادِخَة: شابة في شَدْخ أو شرخ

امرأة خَثُواء: أسفل بطنها مسترخ.

امرأة رَفُواء: عظيمة الأذنين في

الشباب.

استرخاء.

امرأة صَغْوَاء: أحد شقي جسدها أو حنكها مائل.

الطُّنِيَة: المرأة.

جارية حسنة المَغْرَى: حسنة المُتَجَرَد.

امرأة عَارِية: تجرُّدت من ثيابها.

امرأة عَشُواء: لديها سوء بصر بالليل.

الغواني: النساء لأنهن يُظْلَمْن وأصل العُنْوَة القَهْر.

ـ أضغَت الشمس: مالت للغروب.

- الطَّنِيَة: الشاة والبقرة

- الـمَعَارِي: المواضع التي لا تنبت

- نخلة مَغْرَاة: أُكِل جميعُ ما عليها

ــ العَوَاشي من الغنم: التي ترعى ليلاً

- أُغْنَاء السماء: نواحيها

وهذا الاسم الذي يطلقه اليَعَارِبة على النساء يَشِي بمكانتهن لديهم وأنهن موضع ظلم وقهر واستبداد ولعل ذلك مرده إلى أنهن كُنَّ لا يشاركن في شن الغزوات التي كانت من أهم مصادر الديهم كذلك وكن لا يتاجرن أي يشتغلن بالمتاجرة

(باستثناء قلة نادرة من الثريّات كن يساهمن في التجارة بأموالهن).

أي أنهن كن غير منتجات ومن هنا كانوا يعاملونهن معاملة تتسم بالعُنْوَة (القهر).

فضلاً عن أنهن كن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن إذا هوجمت القبيلة أو العشيرة وإذ أسرهن العدوّ شَكّلَ ذلك عاراً على رجالها.

إذن النسوة في نظر اليَعرُبيين!

لا هن منتجات ولا محاربات ومصدر عار ومن هنا انبثقت المعاملة الجائرة التي صبّوها عليهن فهن العواني مرة والأسيرات أخرى ولا وظيفة لهن إلا تقديم المتعة للرجال وخدمتهم وإنجاب الأولاد الذين يحفظون ذكراهم وتربيتهم.

\_ اللَّفى: النَّدَى

اللَّثَى: اللَّزِج من دَسِم اللبن. امرأة لَثِيَّة ولَثَيَّاء: يعرق جسدها.

> ــ اللَّهُو واللَّهْيَة: الخِفْيَة من المال أو العطيَّة (أفضلها)

اللَّهْوَة: المرأة (يُلْهي بها).

ــ اللِيَاء: سمكة تُنَخذ منها الترسة الجدة

امرأة كاللِيَاء: شديدة البياض.

\_ الماريّة: القَطَاة المَلساء

المارية: المرأة البيضاء البرّاقة.

ــ الشَاحِب: السيف يتغير لونه بما يس عليه من دم.

ا**مرأة شَاحِبة:** مهزولة نحيفة أو التي تغيّر لونها لعارض من مرض أو سفر.

السبنحل: الجارية.

الأسْحَلاَنِيّة: المرأة الرائعة الطويلة الجميلة. المَسْحَلانيّة: المرأة سَبْطَة الشعر فَوعاء.

الطُّلَّة: الرائحة المُستَطَابة.

الطُّلَّة: الزوخة. بلُّلها المطر

امرأة عَبْلة: ضخمة.

امرأة عَضلاء: لا لحم عليها.

امرأة كَخلاء: شديدة سواد العينين كأن عينيها كحيلتان أو مَكْحُولتان.

الكَهْدل: الشابة السمينة.

الكهدل: العاتق من الجواري.

 قوس زلاء: يَزلُ السهم عنها المرأة زَلاء: ضيقة الوركين. لسرعة خروجه

\_ السِبْحُل: الضخم من الضّب

\_ الأشخل: شجر يُستاك به

\_ الطّلّة: الخمر اللذيذة

- العبلاء: الصخرة وخاصة البيضاء منها

- عِصال: مِحْجَن يُتناول به أغصان الشجرة

ـ نعجَة كَخلاء: بيضاء / سوداء العينين.

ـ الكهٰدُل: العنكبوت

ـ الكَهْدُل: العجوز (ضد) وسبق أن نبهنا إلى أن لسان (لغة) العرب تحمل المعنى وضده في الوقت ذاته ولعلها اللغة الوحيدة التي تميزت بهذه الخاصية المُعْجِبَة.

- الهَرَاكِلة: ضخام السمك/ كلاب البحر أو جِمَاله/ الضخام الأعجاز من دوات البحر.

الهَزِكُلَة/ الهُزِكِلَة/ الهُزِكُولَة/ الهزكيل: المرأة الحسنة الجيسم والحلِّق والمشيَّة.

ـ الْفِنئيل: رقبة الفيل

ـ الجَمُوم: البئر الكثيرة الماء

\_ الحمامة: خيار المال

\_ الحمامة: بَكُرة الدلو

\_ الكُلْثوم: الفيل

\_ الكُلْثُوم: ابن الحُصَيْن.

\_ البَحُونَة: القرية الواسعة البطن

\_ البَدَن: الدرع القصيرة

طَلْع جَديد.

ـ امرأة بَهْنانة: لتِنة في عملها ومنطقها.

ـ أرض سمينة: تربة لا حجارة فيها

ـ العِين: بقر الوحش

ـ البَاهِين: تمر

الفنئيل: الامرأة القصيرة.

امرأة جمّاء العظام: كثيرة اللحم.

الحمامة: ساحة القصر.

الحمامة: حَلَقة الباب.

الحمامة: المرأة عموماً والمرأة الجميلة بالأخص.

**الكُلْثوم**: الزَنْدَفِيْل

امرأة مُكُلُّثُمَة: مكتنزة لحم الخدين والوجه مجتمعتهما بلا جهومة.

البَحُونة: الامرأة القصيرة.

امرأة بَادِنَة وبَادِن وبَدِيْنة ومُبَدُّنة:

\_ الباهين: تمر/ نخلة لا يزال عليها المرأة بهنانة: طيبة النفس والريح

امرأة بَهْنانة: ضحاكّة خفيفة الروح.

امرأة مُشمِنَة: سِمَنها خلقة.

امرأة مُشمَنَّة: سَبنت بالأدوية.

امرأة عيناء: عظم سواد عينها مع سعتها.

البَاهِين: نخل لا يزال عليها طُلع جديد.

\_ التفكُّنة: الشابة الغضّة.

\_ غَطَت الأرض وأغْطَت: انسطت

\_ الشيم: النظر إلى البرق

ويقال للعجزاء: تَبَهْكَنَت في مشيتها. غَطَت المرأة وأغُطَت: امتلأت وسَمِنَت.

ويقال شام البرق يُشيمه شيما وشام السيف: إذا سلَّه وإذا أغمده (وهو من الأضداد التي تحفل بها لغة الغربان).

امرأة شَيْماء: بها شامة والجمع نسوان

امرأة لَبِقَة ولَبِيْقَة: حسنة الدُّل.

الضِبْرَك: المرأة العظيمة الفخذين.

الضِنَاك: الشجر العظيم الضِنَاك: المرأة الموثقّة الخلْق الثقيلة العَجُز.

امرأة عاتِكة: مُحَمَّرة من الطِيْب.

الهَبْرَكَة: الجارية الناعمة التأمّة.

امرأة جَزْلَة: عظيمة العَجْز.

امرأة جَمْلاء: جميلة بيّنة الحُسن في الخلِّق والحُلِّق تامَّة الجسم.

امرأة خلاَقة: حسن خَلْقُها.

امرأة خفَّاقة الحَشَى: خَمِيْصته.

ــ ثوب لَبق: لاق على لبسه

امرأة لَبِقَة ولَبِيْقَة: حسنة اللبس امرأة لَبِقَة ولِبَيْقَة: بيتة الظرف.

- الطبارك: الأسد

ــ العاتِكة من النخل: التي لا تَأْتَبر

ـ الهَبْكة: الأرض التي تشوح فيها القوائم

الجَوْلة: القطعة العظيمة من التمر

الجَمْلانة والجُمينالنة: البلبل

- صخرة خَلْقاء: مَلْساء

- الخافِقان: طرفا السماء والأرض أو منتهاهما

ــ الدُقّة: التوابل والأبزاز والملح مع ما خلط به من أبزازه.

- قوس رشيقة: سريعة السهم يقال ما أرشقها: ما أخفها وأسرع سهمها.

ـ نعجة رَوْقاء: صافية اللون

ـ الزقّة: طائر صغيرة

ــ العَاتِق: الخمر الحسنة القديمة التي حشنت لقدمها

ـ العَاتِق: الجارية أول ما أدركت، عتقت، تَغتِق

\_ الجُبَلَّة: السنة المُجْدِبَة

ــ الخَدْلة: الحبّ الضئيلة من العنب.

ــ امرأة خذلاء: ممتلئة الأعضاء مع دِقَة عظام

ـ دُمْحُل الحجر: دخرجَه

ــ العَشَّة: النخلة إذا قلَّ سعفها ودقَ أسفلها

ـ العَشَة: الشجرة الدقيقة الأغصان

امرأة قليلة الدُقّة: غير مليحة.

امرأة رشيقة: حسنة القَدّ لطيفة.

امرأة رَوْقاء: جميلة جداً ذات جمال رائق.

**الزَقْزَق:** ضرب من النمل.

امرأة زَقْزَاقَة: خفيفة المشي.

**العَاتِق**: الزق الواسع.

العَاتِق: التي لم تنزوج.

العَاتِق: التي بين الإدراك والتغنيش

امرأة جَبْلَة ومِجْبَال: غليظة.

الخَدُلة والخَدِلة: المرأة الغليظة الساق مستديرتها (وهذا من الأضداد).

امرأة خَثْلَة: ضخمة البطن.

الدُمَحُلَة: المرأة السمينة.

الدُمَخلَة: المرأة الحسنة الخلّق.

العَشَّة: الشجرة اللئيمة المنبِت.

العَشَة: الامرأة الطويلة القليلة اللحم أو الدقيقة عظام اليد.

الخَريْصة: المرأة الشابة التارّة.

امرأة خَيْصًاء: إحدى عينيها كبيرة والأخرى صغيرة.

الدَعْفَضة: المرأة الضئلة.

امرأة بَضّة: رخصة الجسد رقيقة الجلد ممتلئة.

امرأة بَضْبَضَة: رخصة الجسد رقيقة الجلد ممتلئة.

ذرع فَضْفاضة: واسعة

الفَضْفَاضة: المرأة اللحيمة الجسيمة الطويلة.

مرأة مُفَاضَة: ضخمة البطن.

القَنْبُضَة: الدقيقة.

القَنْبُضَة: القصيرة.

\_ خَوْبَصَ المال (أي الماشية): وقع في الرعى وألخ في الأكل.

- عَنْز خَيْصاء: أحد قرنيها مُنْتَصِب والآخر مُلْتَصِق برأسها.

\_ الدَغصاء: الأرض السهلة تحمى عليها الشمس فتكون رمضاؤها أشد من غيرها.

- البضّ: اللبن الحامض

- امرأة باضّة: رخصة الجسد رقيقة الجلد ممتلئة

 امرأة بَضْبَاضة: رخْصَة الجَسَد رقيقة الجلد ممتلئة.

درع مُفَاضة: وسيعة سابغة

ـ القَنبُضِ: الحيَّة

امرأة حَقْطَة: خفيفة.

امرأة خُوْطانة: كأنها الغصن طولاً و نعمة.

 الحينقُط والحيقُطان: الدرّاج أو امرأة حَقْطَة: قصيرة. الذكر منه

- الخُوط: الغصن الناعم

امرأة نحُوطَانِيّة: كأنها الغصن طولاً ونعمة.

ـ المِشْنط: الشِوَاء

الشِنَاط: المرأة الحسنة اللحم واللون.

ـ شاة لَغطاء: بها سواد بعرض عنقها.

امرأة لَغطَاء: يتنة اللَّغطَة وهي خط بسواد أو صفرة تخطَّه المرأة في خدها.

ـ شُنْطُوَة الجبل: أعلاه

شِنَاط الجبل: أعلاه.

ا**مرأة ذات شِنَاط**: مكتنزة اللحم كثيرته.

> ــ التِلاَع: مسائل الماء حتى ينصب في الوادي.

المرأة الـمَيْلع: الحسناء لأنها تَثْلَع رأسها تتعرض للناظرين إليها.

> ــ الرقعاء: الشاة ما في جنبيها بياض

الرقْعاء: الامرأة التي لا عجيزة لها أي الرشحاء المشحاء.

\_ النَّكُعة: نبت كالطُوثُوب

النكْعَة: المرأة الحمراء.

ـ روضة أُنُف: لم ترع

النَكُعة: شفاه النسوان الشديدة الحُمرة.

ـ الىحَذْف: طائر

امرأة أُنُوف: طيبة الرائحة.

الحَذْف: غنم سود صغار.

ـ امرأة حُذَفَة: قصيرة.

الحَذْف: بط صغير

الحرقِقة: الداتة المهزولة ودويية المحرَنققة
 من الأحناش

المُحرَنْقَفَة: الامرأة القصيرة.

القَضْفَة: قطعة من الرمل
 تَنْقَصف عن معظمه

القَصْفة: المرأة الضخمة.

\_ ريح هَفَافة: طيبة ساكنة

ـ الهَفَّاف: من الحُمُر: الطيَّاش

\_ جارية مُهَفَفة: ضامرة البطن دقيقة الخَصْر

\_ الخُنظَبة: القملة الضخمة

\_ غصن يَمْؤُود: ناعم يهتز ويَتَرأد من النعمة

ــ قدح مُزَلَم وزَلِيْم: أجيد قدّه وصنعته

- عصاة مُزَلَّة: أجيد قدّها وصنعتها

- الأخطَب: الحمار تعلوه خُضْرة وهمو بين الخَطْبة والأنشى خَطْناء.

- الحَزْباء: مَعَزى خُرِبت أَذَنها أَي شُقّت شحمتها

المزهة: حَفِيْرة يجتمع فيها ماء
 السماء

- الأَمْقَة: المكان الذي لا ينبت فيه الشجر

ریح وَرْهَاء: یکثر مُبُوبها ومُبوبها

الهَفِيْف: سرعة السير.

الهَفُاف: من الظِلال: البارد أو الساكن. جارية مُهَفْهَفة: ضامرة البطن دقيقة الحَضر.

امرأة خُنْضَبَة: سمينة.

**غصن أمْلُود**: ناعم يهتز ويترأد من النعمة.

امرأة املُودة: غضّة الشباب تهتز من النعمة.

سهم مُزَلَّم وزَلِيْم: أُجِيد قدَّه وصنعته.

امرأة مُزَكَّة: ليست بالطويلة.

امرأة ذات يد خَطْبَاء: نَصَل سواد خضابها من الحِيّاء.

أمة خَزْباء: أذنها مشقوقة الشخمة.

امرأة مَزهَاء: لا تُكَخُل عينيها ـ فهما تخلوان من الكُخل.

امرأة مَقْهاء: مُخمَرُة المَآقي والجفون من قلة الأهداب.

امرأة وُرِهَة: كثيرة البطر.

ـ الزَّحْنَة: الحر الشديد

ـ الزّونة: الصنم

ـ شَدَن الظبي: قوي واستغنى عن

\_ الغَسِينة: خُصِلة الشعر

- الجَهْنَة: جَهْمة الليل

ـ الزَّفُون: الحِنَّاء يُختضب بها

الكُمة: القُلنْسوة المُدوَّرة

أَوْشَم الكُوْم: ابتدأ يُلوَّن وتمَّ أوشَمَت الجارية: بدا ثديها.

- الدينسم: ولد الثعلب من الكلبة الدينسم: الظّلمة والسواد.

- الدَيْسَم: نبات

ـ الهَرَاكِلَة: مجتمع أمواج البحر

ـ ابريق مُثَدُّم: وضع عليه الثِدَام للمصفاة

ــ الأثرَمَان: الليل والنهار

الزَّخْنَة: الامرأة القصيرة.

امرأة زَائِن: مُتجملة مُتزينة.

المَشْدُونة: العاتق من الجواري.

الغَسْنَاء: خُصلة الشعر

**الغَيْسَانة**: المرأة الناعمة.

الجَهْنة: زربة في البحر غير متصلة

جارية جُهَانَة: شابة

الرَقُون: الزَعْفَران يُختضب به.

امرأة راقِنَة: حسنة اللون، مُختضبة بالرقون ومُتَزَيُّنة.

مرأة كَمْكَامة: قصيرة الحلّق مُجتمعة.

امرأة دَسْمَاء: في لونها غُبْرة إلى السواد.

امرأة هُوْكُونة: مُرْتَجَّة الأرداف عند المشى.

امرأة ثُدُمَة: غليظة سمينة حمقاء جافية.

الثرومان: شجر حامض ترعاه الإبل.

امرأة ثُرْمَاء: مكسورة سِنّ من الثنايا والرُبَاعِيّات.

\_ المنضَّلَة: الناقة الغزيرة اللبن

الهَيْضَلَّة: الناقة الضخمة الطويلة.

\_ الهَنْضَلَة: الناقة المسنة

استهلاله.

امرأة هَضْلاء: طويلة الثديين.

\_ أتيته في هِلَّة الشهر: استهلاله أتيته في هِلِّ الشهر: استهلاله. أتيته في إلهلال الشهر: عَاللحم.

امرأة هِلَّ: مُتَفَضَّلة في ثوب واحد. يقول العام في مصر: لابسة

ـ اليَعْلُول: الغدير الأبيض المطرد

ـ اليَغْلُول: المطر بعد المطر.

اليَعْلُول: السحاب الأبيض.

ـ أرض فَلّ: متشققة من قلة المطر

العَلِيْلة: المرأة المُطَيَّبَة طِيْبًا بعد طِيْب.

امرأة ذات ثغر مُفَلِّل: مؤشر فيه تَفْلِيْل وتَأْشِيْرٍ. وكان بنو يَعْرُب بن يشجب يستعذبونه ومن ثم فقد كانت الأعرابية إذا لم يكن ثغرها مُفلِّلاً خِلْقَة عَمَدت إلى تَفْلِيله وتأشيره حتى يمنحها سيدها وبعلها ومالك أمرها: الرضى والحَظْوَة.

- فُوْهَةَ الزُقَاقِ: مَدْخله

طعنة فَوْهَاء: واسعة.

ألسنة لهمها.

امرأة فَوْهاء (شَوْهَاء): واسعة الفم قبيحته.

 نار ساطعة الذوائب: مرتفعة المرأة مَذْآبة: لها ذوائب أو ذُوابة وهي الشعر المنسدل من الرأس إلى الظهر.

ـ الزاووق: الزئبق

سيمة العطار: مجونة حسنة منقوشة يضع فيها العطر.

لوز مقشور ومُقَشَر: معروف ـ
 فلان يتفكه بالمُقَشَر أي بالفستق المقشُور.

ـ زَهَرت النار: نوّرت

ـ أَزْهَر السواج: تلألأ أَزْهَرَ النبات: ترعرع.

\_ إزْيَنت الأرض بعشبها: ازدانت

- رَعَمت الشاة رُعُوماً: هَزُلَت هُزَالاً شاة رَعْمُوم: هزيلة.

ـ خشبة كزّة: صلبة عوجاء

درهم مُزَوَق: مزابق. ويقال للمرأة زَبُقي أي تَزيّني.

امرأة قَسِيْمَة: بيّنة القسام والقسامة أي كل شيء فيها أعطى قِسْمَتَه من الحسن ويقال: هي قسيمة وسيمة.

جارية بضّة القِشْر والقِشْرة: بضّة البشرة.

زَهَرت الشمس: نوّرت.

امرأة تمشي الزاهِرِيّة: تمشي البَخْتَرِيَّة أي تتبختر.

إزْيَنَت الكواكب للسماء زِيْنة: ازدانت.

امرأة زِيِنَة: جميلة حسنة المظهر. جارية رَعُوم: هزيلة خفيفة الروح.

قوس كزّة وقشى كزّات: صلبة.

كزّت المرأة دُمْلُجها: ملأته بعضدها كناية عن السِمَن والدُمْلُج سوار العَضُد كما أن الخَلَخَال أو الحِجْل سوار الساق. فإذا اجتمع في مَرّة سمِن العَضُدَين والساقين، لَحَت عقول بنى يغرُب(٢).

<sup>(</sup>٣) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ـ لَحَس: لَعِق بالأصابع أو باليد.

\_ عام أزب: خصيب.

امرأة زبّاء: كثيرة شعر الحاجبين والذراعين والجسد وكان العرب يكرهون ذلك فيها لأنهم يستدلون به على نقص الأنوثة ومن ثم كانت الأعرابية \_ إرضاء لبعلها سيدها ومالك أمورها كافة تجهد جَهْدَها في إزالة أي شعر ينبت على أي جزء في جسمها (ما عدا الحاجبين) وكانت تسمى تلك العملية (التنميص)(1).

\_ بوك البعير على السَغدانة: على الكُوكُوة أي الصدر.

ـ الهَيْدَكُور: اللبن الحاثِر

ـ الهَدَكُو: اللبن الخاثر

بيضتها نَ**فَجت الريح**: جاءت بقوة. ريح نافِجَة (الجمع: رياح **نوافِج**): التي تهب بقوة.

ـ نَفَجت الفَرُوجَة: خرجت من

امرأة سَغْدَانة ثديها مليحة: فيها سواد حول حلمة ثديها وكان العُرْبان يحبون ذلك ربما لمشابهته لحلمة ضرع الناقة معشوقتهم الأصلية.

الهَيْدَكُور: الشابة الضخة الحسنة الدُّل.

الهَيْدَكُورة: المرأة الكثيرة اللحم.

الهَدَخُو: المرأة إذا مشت حركت لحمها وعظامها.

امرأة ذات ثدي نافج: ثَدْي نامد ينْفُج دِرْعها (قميصها) أي يرفعه فإذا كان معه عَجُز ثقيل ينْفُج (يرفع) الدِرْع (القميص) من دُبُر (خلف) فإنها (المرأة) تكون قد حازت شارتى (علامتى) الحسن والجمال.

- عَكَزِ الرمح تعكِّزاً: أثبت فيه المُكَازَة
  - ــ راعِف الجبل: مقدمته.
- ــ أزْعَف قربته: ملأها حتى رَعَفت أي سال الماء منها.
- ـ دابة قِرْطَاسِيّة: لا يخالط بياضها شِيّة
  - ـ الفلْحُس: الكلب الفلْحس: الدُبّ المسن
  - الكنيسة: مُتَعَبّد اليهود والنصاري
    - ـ نبات ألْعَس: كثير كثيف
      - ـ الـمنْدُوسة: الحنفساء
        - ـ القنْبَص: الحيّة
      - ـ الحَيْقُط: ذكر الدرّاج
        - ــ امرأة حَقْطَة: قصيرة
        - الشَطّ: شاطىء النهر
- ــ جارية شاطّة: طويلة حسنة الحلّق
  - ــ الـجُبّاع: سهم قصير يرمي به الصبيان

- المَعْكُمَوْر والمَعْكُمُورَة: المرأة الحادِرة التارّة المكتنزة.
- رماح رَوَاعِف: سوابن تسبق فور رميها. امرأة ذات رَاعِف أنف مليح: طرف أرنبة أنفها مُستملح والجمع نسوان ذوات رواعِف مليحة.
  - القِرْطَاس: الجارية المديدة القامة.
- الفَلْحَسَة: الامرأة الرشحاء الصغيرة العَجْز.
  - الكنيسة: المرأة الحسناء.
- جارية لَغشاء: في لونها أدنى سواد مشربة من الحمرة.
  - المِنْدَاسة: الامرأة الخفيفة.
  - القنْبَصَة: المرأة الدميمة القَنْبَصَة: المرأة القصيرة.
    - الحَيْقَطَان: ذكر الدرّاج.
      - امرأة حَقْطَة: خفيفة.
  - **جارية شطّة**: طويلة حسنة الخلّق.
    - جارية مُشْنِط: شقراء.
  - جارية شِنَاط: حسنة اللحم واللون.
    - جُبّاعة: امرأة قصيرة.جُبّاع: امرأة قصيرة.

\_ القشُوع: القِرْبَة اليابسة القشُوع: الحيرباء.

القَشُوع: السحاب الذاهب عن وجه السماء

ـ رُدُود الدراهم: التي لا تروج

\_ الكَثْعَة: الأرض نجم نباتها

ــ الخُفُوف: طائر يصفق بجناحيه

ـ الزعانِف: أجنحة السمك

ـ السُزعُوف: الجرادة السُزعُوف: دابة تأكل الثياب.

ـ المسائِف: السُنُون المُسنُون المَسائِف: المَخط

البُخَاق: الذئب الذَكر

**ـ برّاق**: جبل بين سَمِيرَاء وحَاجِز

الغَلْفَق من القِسي: الرخوة

نطق الماء الأكمة: بلغ نصفها

**القَشُوعة**: المرأة التي انقشع لحمها من الكِتر.

**دِرْهَم** رَ**د**ّ: الذي لا يروج.

امرأة في وجهها رَدّة: حسينة إنما بوجهها بعض القبح.

امرأة مُكْتِعَة: لها شفة كاثِعة وكَثَعت الشفة كُثُوعاً وكَثعا. احمرّت وكثعا. وكثر دمها حتى كادت تنقلب.

امرأة خَفْخَافَة: كأن صوتها يخرج من مِنْحَرِيْها.

الزَعْنَفَة: المرأة القصيرة.

السُرْعُوف: المرأة الطويلة الناعمة.

امرأة سَيْفَانَة: طويلة بمشوقة ضامرة.

امرأة بَخِيْفَة: عَزْراء قبيحة العَوَر.

البرّاقة: امرأة لها بهجة وبريق.

امرأة غَلْفاق المشي: سريعته. امرأة غَلْفاق: طويلة.

المِنْطِئِق: الامرأة المُتَأَزِّرة بحَشِّية تعظّم بها عجيزتها. والمرأة الأعرابية كانت تفعل ذلك لتروق في نظر الأعاريب لأنهم يعدّون عِظم العجيزة وثقلها آية الجمال وعنوان الحسن ومرد ذلك أنهم مثل باقي الشعوب البدائية حسّيون، وقد استمر ذلك معهم حتى عصر الخلافة الأموية، وفي دراسة عن عمر بن أبي ربيعة ـ زعيم الغزلين يقول د .طه حسين عنه:

(وإنما كان يحب بجسه وبحسه ليس غير كما قلت آنفاً فلم يكن جسه يطيع قلبه فيرى الجمال في عشيقته ويميل إليها وإنما كان قلبه طوع جسه)(٥).

هكذا يحدثنا عميد الأدب العربي في وضوح لا غموض فيه وفي حسم لا تردد فيه أن زعيم الغزلين العرب كان يعشق بحواسه وكان قلبه ينقاد لها ومن ثم كثر في شعره ذكر:

العجيزات الثقال ـ والأفخاذ العظيمة والأوراك الكبيرة، المأكمتان المتربّلتان، البطن المعكّنة (ذات العِكَن) الساق الحُدجّة، العضُد الغليظ والسرّة المقبّبة (مثل القُبّة)، الفم المفلّج، الثغر البارد مُقبّله، والمتنين المخطوطين، والثدي الكاعب المُقعد، والجيد الطويل، والعنق الأثلّع وكانت مليكة الجمال عنده تلك التي:

أبت الروادف والثديّ لقُمْصها مس البطون وأن تمس ظهورا

وهي (ذات النَفْجَتَيْن) كما قلنا أي التي ينفج (يرفع) ثدياها قميصها من قُدام وتنفجه حقيبتها من وراء... كلها أوصاف حسيّة مادية ممعنة في الحسّ والمادية وليس من بينها وصف معنوي...

د. طه حسين حديث الأربعاء فصل عنوانه: (خاتمة القول في الغَزِلِين \_ الحب في شعر ابن أي ربيعة) ص ٣١٦ طبعة ١٩٩٧م \_ الأعمال الفكرية \_ مهرجان القراءة للجميع \_ مكتبة الأسرة \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بيد أن ميزان الحواس هذا تغير لديهم عندما خالطوا الشعوب الراقية ذوات الحضارات السامقة بعد أن احتلوا أراضيها واستعمروها ونهبوا ثرواتها واستحلوا عرق فلاحيها وكانوا يسمونهم العُلُوج استكباراً واستعلاءً. ولا يعد تمثلنا بحسية ابن أبي ربيعة خروجاً على القاعدة التي التزمنا بها وهي البعد عن شعر الشعراء الجاهليين منهم أو من أتى بعدهم في وصف المرأة لأننا عندما ضربنا المثل به إنما ضربناه من منطلق أنه من اليعاربة الذين عرفوا عشرات النسوان وتتبعوهن واتصلوا بهن صلات متنوعة وتغنوا بأوصافهن بقدر كبير من التفصيل وستجلوا هذا كله ولا يهم وتغم سجلوه شعراً أو نثراً.

ومن هذه السِجِلات (المشْعُورة) تحدد موقفه من المرأة وكيف أنه كان موقفاً حسياً لا أثر فيه لغير المحسوسات ومن هنا قدمناه كنموذج لليعربي ونظرته للمرأة وتركيزه على بدنها وحصراً وتحديداً على الشطر الأسفل منه وكيف أنه لحسيته الغليظة وماديته المعنة لم يكن يفتنه ويُهْوِسُه ويأخذ بلبه ويطيّر عقله قدر ما تجيء أعضاء ذلك الجزء: غليظة، ثقيلة، عظيمة، كبيرة، لحيمة، مُمُكُورة، متربّلة، سمينة، مُقْعَدة، مكتبة نافجة، تملأ الكف...

## ب: الصفات المعنوية والنفسية:

المظهر هو الصورة التي يبدو عليها الشيء، وقد تجلت الطبيعة في مظاهر متنوعة أي صور متباينة، وكانت بل ولا زالت ـ الطبيعة في مواطن الأعاريب الذين نطقوا باللغة العربية متجهمة قاسية جافية وقد انتقلت هذه الصفات إليهم وختمتهم بخاتمها فجاءت أخلاقهم وشمائلهم وعواطفهم وغرائزهم وأفعالهم وممارساتهم... الخ.

مثلها. كذلك تركت (= الطبيعة) بصماتها على اللسان الذي كانوا يتخاطبون به في ألفاظه ومفرداته وتراكيبه. فإذا أضيف إلى ذلك كله البداوة وانعدام الحضارة وغياب المدنية كانت محصلته البديهية ظهور الخشونة والحوشية والغلظ في اللغة ومفرداتها.

وألمعنا فيما سبق أن علماء اللغة يؤكدون ضرورة تأثر الإنسان بالبيئة المحيطة به تأثراً ملحوظاً وعلى الأخص البيئة الجغرافية أي مظاهر الطبيعة على معيشته ولغته.

وكان من البديهي أن يحظى فضاء المرأة أو مجالها أو ميدانها بشطر كبير من ذلك \_ وقد رأينا ذلك واضحاً جَلياً في نعت اليعربي لبدن المرأة ونقله الكثير والكم الوفير من تجليات الطبيعة إلى أعضائها.

إنما الذي يقطع بأنه (اليعربي) مُفْعَم بأثرها عليه وأنها ملأت عليه أقطار نفسه وهيمنت على شعوره ولا شعوره هو استعارة تلك المظاهر والصور إلى الشق المعنوي والنفسي لناحية المرأة غير المادية سواء تعلق ذلك بالأوصاف أو الأفعال.

فعندما تتكسر المرأة وتتمايل لسيدِها وولي أمرها استجلاباً لرضاه وقنصاً لوده يقول عنها إنها تَفَيَّأت له، مثلما يتفيأ الإنسان إلى الشجرة أي يستظل بها فالبعل هو الشجرة الوارفة التي تفيء إلى رحابها المرأة التي هيمن عليها بعقد (المُلكة) أو الزواج.

والفتاة الخفيفة الظريفة هي فتاة زَوْلَة من زوال الشمس.

ولما يبدأ رأس المرأة في المشيب وأول ظهوره في الفَودَيْن يقول عنها: (= الرأس) قد ذَرئَت ذَرْأً وصاحبتها امرأة ذَرْءَاء استعاروا

ذلك الوصف من الشياه فالشاة الذَّرْءاء هي بيضاء الرأس والوجه.

وكانت لديهم طيور صغيرة اسمها المَكْاك أو المَكاكي، إذا فارقت موطنها (الخصِيْب) صوَّتت فيقولون إن المكاكي قد أنَّت فإذا صادفوا امرأة تجيد التأوه وصفوها بأنها آنة أو صاحبة أنين وتأنّان وأنّ وكان ذلك يَلْقَى هوى مكيناً في نفوسهم الجافية لأنه يشعرهم بقوة فِحَالتهم.

والريح المتداركة الهبوب هي ريح هوجاء والمرأة الحمقاء بيّنة الطيش هي امرأة هَوْجَاء.

وما يبقيه الصقر في الإناء بعد شربه هو سُؤْرته والمرأة التي تجاوزت الشباب إنما لم يهرمها الكِبَر توصف بأن فيها سُؤْرة أي بقية يستطيع الرجل أن يَوْشُفَها.

وما يأتي به السيل من عود أو خلافه يسمى (السبّي) والجارية المأسورة هي السبّية وقد تمتع العربان بنسوة وفتيات وعذراوات البلاد المفتوحة وأخذوهن كرسبايا) واستمتعوا بهن بحق (الفتح الاستيطاني) وكان ذلك من أهم أسبابه لا نشر الإسلام كما كانوا يتشدّقون.

لما يكثر الجراد بأرض تكون قد سَرَأت فهي مَشروأة ويقال للامرأة كثيرة الولد قد سَرَأت.

أصابهم الخَبّ أي الْتوت عليهم الرياح (في البر) واضطربت عليهم الأمواج في البحر أي صاروا في أمر مَرِيْج \_ وعندما يفسد أحدهم على الآخر زوجه أو أمّته يقولون إنه خبّبها عليه.

والامرأة الخبَّة التي دأبها الغش والخداع.

وأول ما تأخذ النار اللحم ويسيل ماؤه يقال إنه قد قَهِر فهو

مقهور والمرأة الشريرة التي تؤجج العداوة وتُورث الفساد بين الناس هي قَهْرَة.

إذا تهيأت السماء للمطر قالوا إنها تمخَّضت فنقلوه إلى المرأة الحامل إذا ضربها الطلق وتهيأت للولاد قيل إنها تَمخَضَت ومَخَضَت مَخَاضاً فهي ماخِض والجمع نسوان مَوَاخِض.

ومّياس النعجة هو ذنبها فاستعاروه للمرأة التي تختال بثوبها (سبق أن ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذيلاً على ثياب المرأة ولا يجيزون ذلك لثوب الرجل لأن من الجائز تشبيه المرأة بالدّابة أما الرجل وهو السيد والبعل والمالك فكيف يشبه بالدّابة ا.ه.).

فالمرأة التي تختال بثيابها هي مَيْسَى وميّاسة.

وهي تَميند وتَمِيْس وقد مادَت وماسَت.

الحِدة: الكُثبة ومن معانيها حِدَادَة الرجل: امرأته.

المنخفضة من الأرض بين

الجبال والحِدَّة: الصُّبَّة وهي

الشفرة.

هكذا ينظر حفيد يشجب إلى المرأة فهي:

۱ ـ أرض خفيضة يطأها عندما يريد.

٢ ـ مائدة عليها الطعام يتناول منها غذاءه وقتما يشاء.

وهاتان هما وظيفتاها في نظره:

إعداد الطعام وتقديم المتعة.

كيف لها وهو سيدها وبعلها ومالكها؟

إذا كانت الامرأة سيئة الحلِّلق فهي صَيْدانة والصيدانة هي الغول وهي الأرض الغليظة.

فإذا اتسمت تصرفاتها بالحماقة فهي سَلْغَدَة مثلما أن الذئب هو السَلْغَد.

عندما تكف الامرأة بحكم سنها عن الحيْض والولادة والزوج فإن العُربان يمقتونها لأنها عجزت عن أداء مهمتها الأولى (قلنا قبل سطور إن المتعة هي الأولى ثم الحدمة وفي مقدمها إعداد الغذاء وهي المُصلِّة أي التالية ا.هـ.)

يصفونها بأنها: قَاعِد تشبيهاً لها بـ:

أ \_ الضفادع.

ب \_ فراخ القَطَا قبل أن تنهض.

قِد تتمرد امرأة على وضعها فيقال حينفذ إنها كَفُوْر للمودة والعِشْرة وتوصف بأنها كَنُوْد مثلها كالأرض التي لا تنبت شيئاً فهي أيضاً... كَنُوْد.

كره اليعاريب المرأة القصيرة فأطلقوا عليها نعوتاً كريهة وصفات شنيعة وسنوضح ذلك في حينه ولكن لماذا؟ لأن القصيرة إما أن تكون نحيفة فليس فيها الأعضاء المتربّلة التي يطلبها في المرأة أو سمينة ولكن قصرها يجعل أعضاءها متداخلة غير متميزة فلا يَعْرِف لها وسطاً من عَجُز ولا ذراعاً من عضد ولا فخذاً من ساق... الخ. ومن تلك النعوت الجَعْبَرة وهي القصيرة فحسب فإذا جمعت

ومن تلك النعوت الجَعْبَرة وهي القصيرة فحسب فإذا جمعت قصراً ودمامة فهي جَعْبَرِيّة.

والجَعْبَر هو القَعْب (القَدَح) الغليظ القصير.

يسمي اليعربي ماشيته سَرْحه وسرّح ماله في المرعى سرحاً أي أطلق ماشيته لترعى ـ ويُسمي امرأته هي سَرْحته. ولا عجب في ذلك فهو يسوّي بين الاثنين فكلاهما ماله وأملاكه يتصرف فيهما كيف شاء وكلاهما مسخران له ولخدمته وإن اختلف نوع الخدمة. وعندما يتداول التاجر سلعة ويلمسها متفحصاً فهو قد تُذَاوَقها. وإذ المرأة في نظر ابن يغرب سلعة فهو عندما يقربها أي يمسها يتباهى بأن كفه قد ذاقتها ولاحظ استعمال كلمة كف في العبارة لأنه يفضل أن أي عضو فيه يجب أن يملأ كفه وإلا فهو (= العضو) غير جدير بالالتفات إليه، واللمس أكثر الحواس استعمالاً لديه في نطاق قربه من المرأة.

المرأة السليطة الصّخّابة مكروهة مشنوعة لا يطيقها أحدولا يصبر على عشرتها مخلوق ومن ثم وصفها العرب بأنها ذَرِبَة مثلما ينعتون السمّ الناقع بأنه ذَرِب وكذا عندما ما لا ينفع أي دواء مع الجرح يقولون عنه إنه ذَرَب.

وتارة أخرى يقولون عنها (= السليطة البذيئة) إنها عَنْقَفِيْر وهو أحد أسماء العقرب وهي إحدى الحشرات التي تألف العيش في الصحراء والجبال حيث سكنى العربان الذين من الحتم اللازم أنهم عانوا منها الأمرين ومن ثم فإن صورتها مائلة في أذهانهم فشبهوا بها الامرأة الفاحشة السليطة.

وهم يسمون اللبن الغليظ العَكَرْكُر ومنه كانت المرأة الجافية الخُلُق عَكْبَرة.

أما إذا كانت الجافية عِلْجة (أَمّة من الشعوب التي قهروها وسبق أن أكدنا أنهم كانوا يسمونها (= تلك الشعوب) العُلُوج استكباراً واستعلاء وهي مقلوب العُجُول الرجل عِلْج والمرأة عِلْجَة، أليس من مفارقات التاريخ الصارخة أن يطلق الأعرابي الجلف ذلك اللقب على مواطني الدول التي علمت العالم الحضارة: المصريين، الفرس، العراقيين، البابليين والأشوريين، الفينيقيين ا.ه.).

نعود إلى سياقة القول: إذا كانت الجافية عِلْجة فهي كَغبَرَة (مقلوب عَكبَرَة) وفي الأصل أن الكَغبُور هو العظم الشديد المتعقد. وعندما يُغص الأعرابي بالسُويْق (وهو طعام يتخذ من مَدْقُوق الحِيْطَة والشعير وكان من أشهى الأكلات لديهم فلما امتزجوا بالشعوب الموطوءة وتلذذوا بأطعمتهم الشهية نسوه (= السويق) ونبذوه وراءهم ظهرياً ا.ه.) ينبىء أنه قد أشعله واستعاره إلى عالم المرأة فيقول: إشتشقلت إذا إستكلبت ويصف السخابات بأنهن نسوان سَعَالى.

لعبت الغول في حياة العُربان دوراً مميزاً إذ غدت في نظرهم مثال الشر والخبث وكل فعل قبيح وكانوا ينسبون إليها القدرة على التشكُّل في أية أَيَّاة (الأَيَّاةَ هي الهَيْأَة وزنا ومعنى ا.ه.) لتُمضي غرضها وتحقق هدفها السيىء ومن الأسماء التي أطلقوها عليها: الهَيْعَرَة.

وأطلقوه أيضاً على المرأة الفاجرة أو النزِقَة الطائشة أو بيّنة الحِفّة أما الامرأة الداهية وغالباً ما تكون عجوزاً مسنّة فهي الهَيْعَرُون.

ونظراً لأن الغول أو الهَيْعَرَة في مِلّة العرب واعتقادهم من الجائز أن تظهر لهم في أي مكان وأي وقت فكذا فالإمرأة عندما لا تستقر في مكان فهي قد هَيْعَرت وتَهَيْعَرت.

لا يغيظ العربي شيء قدر ما يغيظه أن تُغرِض المرأة عنه بجانبها وتتجافى عنه وتعطيه ظهرها وعلة تغيظه أنها في البدّى سوف تحرمه من لذة التماس بها وهي المتعة الوحيدة التي يعرفها في بيئته العَرْعاء المُجْدِبَة المنخفضة حضارياً \_ هذا من جانب \_ ومن جانب آخر فإنه يخشى أن يُشاع عنه ذلك لأنه يطعنه في رجولته أو صفاته المعنوية كالجود والشجاعة.... الخ.

من هنا يصف الامرأة التي تفعل ذلك بأنها نَافِرَة تماماً مثلما يصيب الجلد وَرَم فيتجافى عن اللحم فيقال عنه إنه نَفَر.

وأيضاً يخشى حفيد يشْجُب أن تبغضه زوجه أي تفْرِكَه فهي فَارِك وفَرُوك مُبْغِضَة مُفَارِقَة لزوجها والفَرْك في الأساس هو استرخاء أصل الأذن فهي إذن فَرْكَاء وفَرِكَة وانْفَرَكَ المِنْكَب زالت وإبلتُه من العَضُد فهو هنا يشبهها بهذه الأعضاء غير الطبيعية أو التي انخلعت عن مواضعها...

إذن المرأة الفَارِك والفَرُوك شاذّة وغير طبيعية إذ الأصل أن تكون لاصقة ببعلها ملتحمة به بل قابعة تحت رجليه...

ويصاب الأعرابي بالهلع الشديد ويركبه الرعب إذا عرف عنه في نَدِّي قومه (كَمُعظَم) أي بغيض للنساء لأنها شارة وعلامة وآية على عجزه عن إرضائهن.

يمقت ابن يعرب الامرأة القبيحة مقتاً ليس له حدود بل إنه لا يطيق مجرد النظر إليها أو سماع صوتها.. الخ ويصفها بأنها رَبِسَة وهو وصف فظيع.

لِمَ؟

لأنه مشتق من الرِثِيَاس وهو نبت يشيع استعماله عند انتشار الطاعون والجدري والحصبة كعلاج ودواء. ماذا يعني ذلك؟

يعني أن مجرد رؤية الامرأة الدميمة تذكره بالرِيْبَاس بالنبت الذي يتداولونه وقت الطواعين والأمراض المعدية فأي سخط يحمله العربان للمرأة القبيحة والسبب معروف لا يحتاج كشفه إلى فطانة.

مع أن تلك المرأة قد تملك صفات معنوية (خُلُقيّة) لا تجدها عند

الوضيئة الحسينة القسيمة كأن تكون ودوداً عطوفة ذات قلب كبير أو لَبِيْقَة تَجِيْد فنّ الحديث أو خفيفة الروح أو ذكية لـتماحة أو ماهرة صَنَاع....

بيد أن كل ذلك لا يهم الأعاريب في شيء لأن الذي يتموضع في بؤرة اهتمامهم ويستحوذ عليهم هو مدى ما تقدمه لهم المرأة من متعة...

وللأسف فإن الدميمة غير مؤهلة لذلك لأن تُبتحها يقف حائلاً وحجر عَثْرة... ومن ثم فهي لا تستحق سوى البُغْض والشنآن.

الحية من الزواحف التي كانت \_ ولا زالت \_ تكثر في بيئة الغربان وأطلقوا عليها العشرات من الأسامي وعرفوا أنواعها وسمومها ونسجوا حولها أساطير منها أنها الصورة الغالبة على تَشَكُّل الجِنّ فإذا لدغت أحدهم يقول: لَقَعَتْني حيّة ونقلوا هذا الفعل وحولوه إلى وصف نعتوا به المرأة فاحشة الكلام فهي امرأة مِلْقاع.

مظاهر الطبيعة كافة اتخذها العربي أمثلة ليصور بها أحوال المرأة غير المادية ومنها الريح فإذا كانت سريعة الهُبُوب، كثيرة الغبار فهو هَيْرَع والمرأة النزقة هَيْرَع وهَوْرَع.

فإذا كان الريح طيبة ساكنة فهي هفّافة والمرأة إن كانت ضامرة البطن دقيقة الخصر فهي مُهَفَّفَة.

ونبادر إلى رفع لبس قد يقع فيه القارىء الفطن الذكي وهو أن الأعرابي لا يفضل المرأة ذات البطن الضامر والخصر الدقيق من باب ذوق رفيع أو شعور مرهف بالجمال... كلا... هو يفعل ذلك من منطلق مادي بحت ومن منظور حشي صرف لأن دقة الخصر

وضمور البطن يساعدان على إظهار عظمة العجيزة وضخامة الفخذين وثقل الوركين هذا من أسفل وهو الشطر الأهم لديه...

أما من أعلى فلإبراز كبر الثديين وارتفاعهما لأن الحَصْر إذا كان عريضاً غطّى على أعضاء الجزء القريب من الأرض أما إن كان البطن وسيعاً لحيماً فإنه يهدم الفاصل بينه وبين الجزء العلوي (الثديين) إذن هي مسألة حِسِّية فحسب وليست شعورية ذوقية أو جمالية وحتى إذا ترخصنا وقلنا إن فيها قدراً من الجمالية فإنه ولا مشاحة: الجمالية الحسِّية الكفية. إن جاز التعبير ـ التي ترتد إلى الحواس وتؤوب في نهاية المطاف إلى الكف الميزان الأثير لدى اليعربين الذي يعيرون به جسد المرأة والجزء الخفيض منه على وجه الخصوص الذي يحقون المنهم بكامل الاهتمام وموفور العناية.

في سماء الأعاريب كان الرعد أحد الظواهر اللافتة للنظر والشادّة للانتباه وفيما بعد نسبوا له (= للرعد) أساطير طريفة تكشف عن مستوى إدراكهم ودرجتهم في السلم الحضاري ومساحة أفقهم سعة أو ضيقاً.... وكانوا يسمون الرعد الشديد الهَزِق فظهروه إلى المرأة الضحاكة الكثيرة الضحك والتي لا تستقر في موضع فمثلوها به ونعتوها بأنها مِهْزَاق.

كان من المفروض أن تلقى المرأة الكبيرة في السن (المُسنّة) التوقير والاحترام فهي إما جدَّة أو أم قد أدت ما عليها مما يستدعي اعزازها ولكن هذه القاعدة الأخلاقية لم يطبقها أحفاد يشُجُب فقد سخروا منها واستهزأوا بها وهذا يبين من الأوصاف التي أطلقوها عليها والتشبيهات التي أضافوها إليها فهى:

هِلْقَم كما أن الأسد هِلْقَام، ومعلوم أنه أَبْخَر (رائحة فمه نتنة) وهي أُفْنُون: العجوز المسترخية، والأُفْنُون هي الحيّة.

وهي شَهْرَبَة وشَهْبَرَة والشَهْرَبَة: الحُويْضَ يكون أسفل النخلة. وهي العَوْزَب لبعد عهدها عن النكاح أي الزواج وقد عَزِبَت الأرض لم يكن بها أحد، مُخصبة كانت أم مُجدبة.

وهي عَلْهَبَة مثل المُسنة من الظباء فهي بالمثل عَلْهَبَة.

وهي حَيْزَبُون لا خير فيها كالحمار الحزَابِيّة الذي له جَلَد على العمل والعامة في مصر تقول (حمار شغل) وهي شَهْلَة والشَهْلاء هي الحاجة أي أنها في حاجة دائمة كما تقول هذا رجل عَدْلَ أي عادل في كل أموره.

وهي كَهْدَل والكَهْدَل هو العَنْكَبُوت.

وهي النَهْشَلة: العجوز التي أضافت إلى كِبرها في السن اضطراباً.

والنّه شَل هو الذئب والصقر وبالأخص عندما يطعنان في السن. وهي الهَرْمَلَة تلك التي تجمع إلى كِبرها هَوَجاً في التصرفات واسترخاء في الجسم

والهَرْمَلَة في الأصل هي الناقة الـمُسِنّة.

وهي **الخَرَاطِم:** التي دخلت في السن أو في أول مراحل العَجَز ـ والخُرْطُوم هي الخمر السريعة الإسكار.

وهي تابّة: كبرت وشاخت وحمار تابّ: دَبِر ظهره.

وهي ثَلْب أو ثَلِيْب: تلك التي بلغت منتهى الهَرَم والثَلِيْب هو الكَلُ الأسود القديم بلغ عمره عامين.

وهي العَفْشَل: العجوز المسترخية اللحم، والعَفْشَل: الضَّبُع.

وهي قَاعِد: طعنت في السن فقعدت عن الحيض والأزواج تشبيها لها بالنخلة القاعِدة التي لم تحمل وكذا قعدت الرَّحْمَة: جثمت.

وهي العُثّ تشبيها لها بالعُثَّة وهي سوسة تلحس الصوف يقال عَثّ الصوف: أصابته العُثّة. كما أن العَثَّاء هي الحيّة يقال: عثّته الحَيّة أي عَضَّته.

فهي (= العجوز) إما سُوسة أو حيّة.

وهي العَلْكَد وهي التي تجمع بين كِبَر السن والدهاء والعَلْكَد هو اللبن الغليظ الخاثر.

وهي العَنْفَرَش: العجوز المتشنجة أما العَنْفَش فهي دُوَيْبة من أحناش الأرض.

وهي العَكْرِشة تشبيهاً لها بالأرنبة الضخمة.

وهي القُشُوعة التي انقشع لحمها من الكِبَر وأخذوا هذه اللفظة من اسم يطلقونه على القربة اليابسة: القُشُوع.

الخبز اليابس وأردأ التمر أو الضعيف لا نوى له والضَرْع البالي كلها يسميها العُربان الحَشْف (بعضها بسكون الشين والآخر بتحريكها) هذا الاسم الذي يدل على القدم واليبوسة والضعف والرداءة... الخ. أضفوه على العجوز الكبيرة فقالوا إنها حَشَفة.

وهي الهَرْشَفَة وهو اسم لقطعة الخزِقَة يُنَشَّف بها المطر القليل. وهي الشَّلْمَق كما أن بيض الضبّ إذا رمته فهو شِلْقَة ولحم الضَّبّ من الأكلات الشائعة لدى اليَعَارِبة قبل أن يغزوا بها بلاد السواد وغيرها ويتذوقوا أطايب طُعُومها. إذا كانت المرأة المسنة ذات صوت صاخب وتكثر الصخب فهي صخّابة وهي صَهَيْلَق والصَهَيْلَق هو الصوت الشديد فكأنما لا يرون فيها إلاّ صوتها الزاعق.

وهي **الإجفيل والجَفْل**، اللفظ عينه يعني القوس البعيدة السهم تماماً مثلما أن العجوز بعدت عن عام مولدها.

وهي الحَزَنْبل والاسم ذاته سموا به نبتاً من العقاقير ومعلوم من قديم انها مُرّة الطعم تكاد لا تستساغ.

أما إذا كانت عجوزاً متهدمة فهي خِربيل.

وكذلك هي خِرْمَل من ت**َخَرْمَل الثوب**: تَمَزَق ـ إذن العجوز في نظر اليَعْرُبيين لا تعدو أن تكون خِرْقَة خَلِقَة مُهترئة.

\* \* \*

هذا غيض من فيض أو قطرة ماء من محيط الأسامي والنعوت والصفات والتشبيهات التي دأب أولئك الأعراب على إسقاطها على المرأة العجوز وكلها تشي بالإزراء وازدرائها والحطّ من قدرها والتقليل من شأنها مع أن المظنون أن يحدث العكس.

ولكن ما الدافع الكامن وراء هذا التصرف الذي لا يتفق مع مكارم الأخلاق ولا يتسق مع موجبات المروءة وينفر منه الذوق السليم؟

لسنا في حاجة إلى فِطَانة بالغة لنكشف عنه:

إن المرأة العجوز لم تعد ذات منفعة وخاصة المنافع التي يتمحور حولها اهتمامهم (= الأعراب) وفي طليعتها التلاقي والخدمة والنسل ـ بل هي على النقيض تحتاج لمن يرعاها ويمرّضها مع

استمرار كونها بؤرة استهلاك: في الغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومنطلق هذا الدافع هو المعيار الماديّ الذي كانوا يقيسون به الأحوال بسائر ضروبها شأنهم في ذلك شأن جميع الشعوب المتبدّية، بيد أنهم عندما اندمجوا في مواطني الدول المتحضرة التي دعسوها بسنابك خيولهم الميمونة تهذّبت نظراتهم للعديد من الأمور منها النظرة إلى المرأة العجوز.

\* \* \*

وعندما تزيل المرأة من وجهها الشعر يقول إنها حفَّته حِفافاً وحفاً يشبهها بالأرض إذا يبس بقلها فإنها تكون قد حَفَّت.

والهُنْبُغ هو التراب الذي يطير بأدنى شيء كذلك المرأة الضعيفة البطش والحمقاء هي الهُنْبُغ.

أما التي تظهر سرها لكل أحد والفاجرة فهي الهَنِيْغ، وكذلك الضحّاكة وهانَغ الرجل المرأة: غَازَلها.

إذا تحسّنت المرأة وتزيَّنت قيل إنها ب**رَّقت** وبَرَقت وإن أبرزت عن وجهها فهـي قد أبرقت عنه، أما ا**لبرَّاقة** فهي المرأة لها بهجة وبريق.

وهذا مأخوذ من أحد المظاهر العالية:

بَرَق النجم طَلَع وبَرَقت السماء: لمعت أو جاءت ببرق أو بدا منها البزق.

وإذا طارد الأعرابي الغزالة ولصقت بالأرض وعجزت عن النهوض من الخوف فهي خَوِقَة واستعار هذا الوصف للمرأة البينة المُجمْق والتي لا تحسن العمل ولا تدبير الأمور فهي خَوقَاء.

إذا حان خروج البيض من القَطَاة فقد طَرقَت وكذا إن حانت ولادة المرأة فقد طُرقَت.

والمرأة الخرقان السيئة المنطق غُلْفَق ـ والغُلْفَقَ من القسي: الرخْوَة.

وعلى الضد إذا كانت الامرأة لبيبة فهي الحَنكَة وهي الرابية المشرفة من القُفّ وهو ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته، أي أنها في مكان رفيع.

والروضة التي يغفل صاحبها عن رعيها هي الترِيْكة وكذلك الامرأة التي يعرض عنها الرجال ولا ينكحونها (يتزوجونها) فإنها التريْكة.

الجُعْل من أحقر الحشرات فهو دَعْك لأنه يُدْعَك أي يُداس بالقدم والمَدْعُوك من الأراضي التي كثر بها الناس ورعاة الإبل حتى أفسدوها أما المرأة الحمقاء الجريئة فهي الداعِكة لأنها بجرأتها التي تبلغ حد الحماقة تَدْعَك الحشمة المفترضة في بنات جنسها.

إذا شُرُقَت المرأة فقد عَتَكت مثلِ النبيذ الصافي فهو العَاتِك أو مثل النخلة التي لا تَأْتَبِر فهي العَاتِكة من النخيل.

والمرأة إذا جمعت بين الضخامة والصَخَب فهي الحِنْجَل وهو أحد أسامي السبع فهو الحَنْجَل.

قطعة القرع أو القَنّاء هي الخُذْعُولة وأحد أوصاف الامرأة الحمقاء أنها الخِذْعَل.

يطلق اليعربي على ما يتساقط من الثمر: الأنافِيض فإذا رأى المرأة نَفَضَت عن بطنها ولدها قال إنها تَفُوض.

- الجَحْمَرَش: الأرنب المُرْضِع الجَحْمَرَش من الأفاعي: الخشناء. ولما كانت المرأة السمجة مكروهاة ممجوجة فهي بالمثل الجَحْمَرَشَ.

والنار أحد المظاهر الطبيعية الهامة لدى بني آدم أجمع وكذا هي بالنسبة لبني يَغرُب وقد وصفوا جميع أنواعها وأحوالها وأطلقوا عليها أسماء متعددة منها المَمَأْمُوْسَة ـ ويطلق أحياناً على موضعها. ومن أهم صفات النار الحِقّة والطَيْش والانتشار والتعدي والتجاوز... فإنهم إذا صادفوا جارية خَرْقَاء حَمْقاء تذَكّروا النار وقالوا عنها إنها مَأْمُوْسَة.

والليل يتميز بالحُلْكة والظلام الفاحم الشديد وكلها قرين الستر والكُنُون والتخفى...

فهو العَمِيْس والعُمُوس: إذا تراكمت ظلمته وتضاعفت، والامرأة التي تتستر في شبيبتها ولا تتهتك فهي مُعَامِسَة.

أطلق اليعاربة على الأسد العشرات بل المثات من الأسامي منها الفيرناس والجمع فَرَانِسَة. وهم ولا شك كانوا يعجبون به وتعدد الأسماء دليل على ذلك فإذا أعجبتهم امرأة لحسن تدبيرها لأمور بيتها قالوا إنها ذات فَرْنَسَة.

الخُنْفُساء دويبة تُعرف في الصحراء أسماها العَرَب المَهْنُدُوسة رَبّا لأنها تُدَاس بالأقدام أما المرأة الخفيفة التي تشبه الخنفساء حجماً وحركة فهي المِنْداسة.

يربّي العُربان الشياه لمنافعها المتعددة وفي طليعتها اللبن فهو شراب (لندرة الماء لديهم) وغذاء فإذا لم تدرّ الشاه لبناً فهي يَيَس،

ومنه أطلقوا على الامرأة التي لا خير فيها يَيس.

إذا جاءت السماء بمطر شديد ساعة فهي قد حَفَشت فإن اجتهدت المرأة في وُدّ زوجها فهي أيضاً قد حَفَشت مثلها مثل السماء الماطرة وكان اليغربيون يعجبهم ويدير رؤوسهم أن تحفَشَ نسوانهم لهم لأنه من ناحية يقطع بفحولتهم وهذه كانت من أعظم مفاخرهم التي كانوا يتباهون بها في نواديهم ومن ناحية أخرى يدل على أن النسوة قد ذَلَلَن وخَضَعن وهذا يرضي كبرياءهم ويشبع خُثرُوانتهم ويروي عَنْجِهِيئتهم.

ينتشر الجراد في بلاد اليعاربة ويأكلونه ويتلذذون به وذلك قبل أن يغرقوا في النعيم والبُلهنية بسبب الكنوز والأموال التي كسحوها من البلاد الموطوءة، وقد وصفوا الجراد وصفاً دقيقاً فهم يقولون: الهُتَمَشَت الجرادة أي دبَّت دبِيباً، فإذا كانت الامرأة كثيرة الجَلَبة فهي هَمْشَى.

يحب الأعرابي أن يرى امرأته مُتَزيِّنة مُتَحسِّنة لأنه قد يطلبها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظرف ومن ثم فحتم لازم أن تظل جاهزة دائماً فإذا كانت غير ذلك كأن تكون شَغثاء الشعر فهي مُنْتَفِشَة مثلها مثل الهِرّة (القِطّة) التي ازْبَأَرَت وتنفَّشَت.

الحوارط: الحمر السريعة الخوارط: التي لا يستقر العلف في جوفها.

ومن هنا قيل للمرأة الفاجرة: الخِرَاط إذ تجمع بين السرعة في التنقل من عشيق لآخر وعدم الاستقرار.

على ضد الزوجة فيقال لها الرُبُض لأنها تَربِض زوجها أي تقيم

عنده وتستكن لديه وتلبيد به والرَبَض هو أصلاً أساس البناء ومأوى الغنم...

هذه هي نظرة العرب إلى النسوان: فإذا فجرن فهن مُحمُو. وإذا عَفَفنَ وأُحصِنَّ ونَكَحن (تزوجن) فهن غَنَم.

فالمرأة عندهم إذا نزلت أو طلعت (كما يقول المثل الشعبي) فهي ليست أكثر من حيوان... دابة.

إذا لمع البرق خفيفاً قيل إنه أؤمض أو وَمَضَ ومُضاً ووَمِيْضاً ونقلوه إلى دنيا النسوة فإذا سارقت إحداهن النظر أو أشارت إشارة خَفِيّة إلى من يحلو في عينيها من الرجال فهي أوْمَضت.

فإذا تجاوزت المرأة هذا الحد وانتقلت خارج دائرة الحياء فهي جَلُوط من الجَلَطَة وهي الجرعة الخاثرة من الرائب. ففي الفعل الأول جاء التشبيه من ظاهرة طبيعية عالية سامِيّة أما في الفعل الآخر فقد اسْتُقِيّ: (التشبيه أو التمثيل) من شراب تغيّر وغَثٌ وغَلُظ واختلط... الخ.

فإذا كانت المرأة بين بين فهي خِلْطَة أي تختلط بالرجال ولكن دون ريبة وأصل الحُلْط السهم والقوس المُعْوَجّان مما يقطع بأن الأعاريب لا يستريحون للمرأة الخِلْطة ويعدّون ذلك إعوجاجاً منها. وهذا أمر طبيعي لأنهم يعتبرون النسوان مملوكات لهن ولكل واحد منهم مملوكته الخاصة به التي يتعين ألا تختلط بغيره وأن تكون باستمرار في حالة استنفار تُلبِّي الهَيْعَة (النداء وفي الأصل الهيعة هي الداء لغزو وقد استعرناها هنا لأننا سنورد في فاصلة قادمة ما يثبت أن أحفاد بني يَشْجُب كانوا \_ وما زالوا \_ يعدّون اللقاء أو التلاقي أو التماس مع النسوان غزواً وفتحاً مبيناً ا.ه.).

وإذا عصت المرأة (الزوجة) بعلها أي مالكها وسيدها فقد نشزت أي ارتفعت ارتفاعاً أي جاوزت مكانها الخفيض وغادرته وتعالت وهذا المكان معروف وهو أن تكون في متناول يد زوجها وطوع بنانه بل رهن إشارة من سبابته، ليس هذا فحسب بل إن فعل النشوز مأخوذ من دابة نَشِزَة أي لا يستقر السرج والراكب على ظهرها. ولا يغيب عن ذكاء القارىء الفاطِن تشبيه المرأة بالدابة وفعل التماس أو طقس التلاقي (الذي ترفضه المرأة فتوصف بأنها ناشز) باستقرار السرج على ظهر الدابة ثم ركوب الراكب عليها كل هذه الألفاظ ما سلف وما سيخلف تبين لنا نظرة الأعرابي إلى المرأة وتفسر لنا كثيراً من الأمور.

ذكرنا قبل ذلك هَبَل (الهَبَل فقد العقل والتمييز) اليَعْرُبيين إزاء المرأة ذات الساقين الخدلجين أي الممتلئين من السِمَن وأنهم يستدلون عليها من صمت خَلْحَاليْها وحَلْيَها أما إذا كانت حَمْشَة الساقين أي مهزولتهما فهما يصوتان (الخَلْحَال والحَليّ) وهنا يسخرون من صاحبتهما ويقولان: استيقظا... أو هما مستيقظان تشبيها لها بالديك إذ إنه أبو اليَقْظان.

وعندما تكون ضخمة الذراع والعَضُد لا يصوّت السوار الذي تضعه فيهما من غلظهما فهي امرأة شَبْعى الذراع وشبْعى العضد وإذا كانت الساق خَدْلاء تُسْكِت الحِجْل فهي شبْعَى الساق وشبْعى الحِجْل (الحَلْحَال) يشبهونها بذلك ببعض الجبال والآطام (الحصون) فسالشَبْعسان: جبل بالبحرين والشَبْعان أُطُم بالمدينة أثرب.

قبل أن يتحضر العرب كان أطيب الطيب عندهم هو المِشك فإذا اخلط بالعنبر فهو مسك مشْمُوع بلغ الغاية في الطِيْبة ولما كانت المرأة المزّاحة اللّغوب (ليست كل لَعُوب فاجرة) تروقهم فقد شبهوها به (= المسك المشمُوع) وقالوا: إنها امرأة شَمُوع.

الجِلَّق حَبِّ كالقمح وأكثر ما يكون في اليمن وجَلَّقت الامرأة عن ثناياها: كشفت عنها فإنا بها أشبه بالجِلَّق.

إذا تمرّغت الدابة ظهراً لبطن من شيء يؤلمها ألماً فظيعاً يقولون عنها إنها تَصَلَّقت ـ وعندما يضرب المرأة الطَلْق فتتوجع وتصرخ من شدة الوجع يقولون إنها تتَصلَّق وتَصَلَّقت. وهكذا في الغالبية العظمى والكثرة الكاثرة من المجالات يقرن العرب المرأة بالدابّة فهما في نظرهم مثيلان.

يسمون الذئبة (الأنثى) السِلْقَة وهذا اللفظ ذاته ينعتون به الامرأة السليطة الفاحشة البذيئة فهي أيضاً سِلْقة.

من أشجار الصحراء واحدة تسمى العَبَاقِيَة وهي شجرة شائكة ذات شوك كثير. أما الامرأة السيئة الخُلُق فهي عَبْقَانة رَبْعَانَة.

ومن مظاهر الطبيعة العالية هناك نجم أحمر مضيء في طرق المتجرّة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمها يسمونه العيوق. ومن هنا يقولون عن المرأة لم تُعجب زوجها ولم تُلْرَق بقلبه إنها ما عَاقَت عند زوجها.

## ومن السماء إلى الأرض:

- فالبغل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرّة واحدة أو التي لا يسقيها إلاّ المطر أو الزرع يستقى بعروقه فيستغنى عن السقي. وتَبَعُّلت المرأة عن زوجها أدت حق بُعُولته عليها ولحُسُن التَبَعّل وجوه متعددة أولها السمع والطاعة ثم الزينة والخدمة... الخ. أي تكون في سائر الأوقات طوع أمره وتلبي طلباته كافة ويقول العامة في مصر (تشوف مزاجه) وهي عبارة فصيحة فَشَاف: أشرف ونظر والمزاج المَعْنِيُ هنا هو مزاج الجسد: طبائعه التي يأتلف منها، ومثل هذه العبارات بالغة الخطر لأنها تكشف لنا موقف اليَعْرُبي من المرأة وكيف أنه قد ترسّب في طبقات وجدانه أن من وظائف المرأة الرئيسة هو أن تجيد التبعّل له وأن العلاقة بينهما علاقة بَعْل بمُتَبِعِلَّة وعلى ضوء ذلك نعيد قراءة ثقافة البدو فنجد أنها مُتّسِقة مع البيئة التي أفرزتها واللغة (اللسان) التي نطقت بها أو التي تضمنتها وبذلك سوف توضح نقط كثيرة على حروف كثيرة كان غيابها (= النقط) يؤدي إلى سوء فهم بالغ ـ وربما آن الأوان لنكف عن ترديد الأوصاف العشوائية الإنشائية الخطابية البعيدة عن المنهج عن ترديد الأوصاف العشوائية الإنشائية الجميلة).

الخِلْب: هو السحاب الذي لا ماء فيه وامرأة خَلَبُوت خدّاعة لا تحقق وعودها، فكما أن السحاب تبين أنه جَهَام لا يمطر كذلك هي لا تمنح تلاقياً أو تماساً.

الريح كما تكون هَوْجاء تُنقل صفتها للحمقاء تكون صَرْصَواً أي باردة والبرد في الصحراء وخاصة ليلاً يعد نقمة والإمرأة السليطة بالمثل نقمة ومن ثم فهي كذلك صَرْصَو وكما أن الريح الصَرْصَر تلسع لسعاً وجيعاً فكذلك المرأة الصَرْصَر تلسع بلسانها.

كان اليعربي - بل لا يزال - لا يكتفي باستغلال المرأة بكل الطرق واستثمارها بالأوجه كافة فهي مَقْضى وطره وبطنها وعاء خِلْفته وسواعدها أدوات خدمته بل إنه يستفيد منها كإبنة له إذ يستحوذ على صداقها أو مهرها الذي هو في الحقيقة ثمنها الذي يدفعه مالكها الجديد أي زوجها فكما أن النّافِجَة وهي السحابة

الكثيرة المطر (بعكس الخِلْب وهي السحابة التي لا ماء فيها) تعُود على اليغربي بالخير والنماء والزكاة فكذلك البنت هي أيضاً النَافِجَة لأنها تعظّم مال أبيها بما يساق إليها من صداق.

وهذا يفسر لنا ضرورة ولاية الأب على البنت حتى ولو كانت ثيباً في عقد نكاحها فالعلّة ليست كما قيل هي اختيار الكفء بمعرفة الأب إنما ليهبش المهر ويستأثر به لنفسه في حين أنه لو كان لها تلك الولاية فهناك احتمال أن تأخذ البنت مهرها لنفسها وبذا تتحول من نافِجة إلى فاقِرة.

إذا هبّت الريح فلم تأت بأدنى خير فهي عقيم والامرأة التي لا تلد عقيم ومَعْقُومة إذ هي أيضاً عديمة الخير الذي هو في نظر الرجل الخِلْفَة التي تحفظ اسمه وتجعل شجرة النسب موصولة.

وكذلك الرملة أو الأرض التي لا تنبت هي عاقر وبالمثل الإمرأة التي لا تلد. إذا كثر نَوْر الروض فقد تَبَاهَج. وأَبْهجَت الأرض: بَهَج نباتها. فإذا كانت المرأة بيّنة الحسن فهي مِبْهاج.

هل القُرْء هو الحيض أو الطُهر؟ مسألة شغلت بال اليعاريب كثيراً وانقسموا حيالها فريقين ولو أنهم رجعوا إلى لغتهم لاستبان لهم الوجه الصحيح والمعنى السليم.

فَقُوء الثريا (النجم المعروف وكثيراً ما ذكروه في أشعارهم) هو وقت نَوْيُها الذي يُمْطَر فيه الناس وأقْراَت الرياح: هبّت لوقتها. إذن القُوء إن في الثريا أو في الرياح اقترن بنزول المطر والهُبوب ومن ثم فإن قُوء المرأة هو حَيْضها لأنه يقترن بنزول دم الحيض وطُرُوء متاعبها.

تشبيه المرأة بالأرض أمر مألوف في لسان الأعاريب كما رأينا

ومن ذلك إذا كانت الأرض شديدة الخُضْرة فهي مُلتَجَة وإذا كانت المرأة ذات عيون شديدة السواد فيقال عنها إنها ذات عيون مُلتَجَة.

ولقد كانوا (= الأعاريب) يستملحون ذلك.

وإذا كانت الأرض مخصبة زكية النبات معجبة للعين فهي أرض أُرِيْضَة. والمرأة الولود: أُريْضَة.

وكان الأعرابي يُعجبه ذلك لأن الولد عَزَازة (تقول العامة في مصر عِزْوَة ا.هـ.) ومن ناحية أخرى فإنها (المرأة الأريْضة أي الولود) تقدم دليل الثبوت لكل فرد في العشيرة على أن بعلها وسيدها شديد الفِحَالة لا يهدأ ولا يكف عن التماس بها وهذا الأمر كان من أكثر الأمور التي يتباهى بها أولئك الأعاريب.

من الأمور التي كان يبغضها اليغربيّ الغلاة لأنها مظنة الضياع والهلكة فإذا كانت واسعة شاسعة تحوّل بغضه إلى مقت شديد ومن هنا سَمّى الغلاة الواسعة شَحْشَح.

وإذا أنه كان يحب في المرأة التكَّشر والضعف (المعنوي لا الجسمي قرين المرض ا.هـ.) والتذلل والتغنُج والأنّ والتأوه...

فإنه بالقدر نفسه كان يكره الامرأة القوية المسترجلة ذات العضلات والصوت الخشن واليد الباطشة التي تشبه الرجل قال إنها امرأة شَحشَاح لأنها تذكّره بالغلاة الواسعة المهلكة. ولعل هذا يأخذ بيدنا إلى علة النفور من المرأة المسترجلة وصب اللعنات عليها.

والأرض التي تُزْرع سنة وتُثْرِك أخرى لتقويتها لأنها أضعف من أن تُزْرع كل عام فهذه هي تَحَاوِيْل الأرض وتحويلاتها (من الحَول وهو العام) وبالمثل فإن الامرأة التي لا تلد كل عام بل تلد سنة وسنة لا فيقولون هذه امرأة لا تضع ولا تلد إلاّ تحاويل.

حتى الحجَر شبّه الأعرابي به المرأة فهو يقول حجر مِلء الكف أي يستغرف الكف بأجمعه \_ وإذا كان المرأة سمينة فهي ملء كسائها \_ فكما أن الحجر ملء الكف فالجَرِيمَة (عظيمة الجِرْم).

الربيلة البَحْبَاحَة هي بالمثل ملء ثيابها لا فرق بينهما رغم أن (الأعرابي) يفقد رشده إزاء المرأة الرِبْحَلة الخُربُوعة المِجْبَال (كلها تعني بالغة السِمَن) فإن ذلك لا يمنعه أن يشبهها بالحَجر مما يشي بحقيقة رؤيته للمرأة فيفسر لنا كثيراً مما يثور في أذهاننا عندما نقرأ عن وضع المرأة أو نصيبها من المال... ونتساءل: ولكن لماذا المرأة هكذا؟

إن مقام المرأة بتلك الصورة مستكنّ في أعماق شعور الأعرابي كما تكشف عنه لغته فكيف يستطيع أن يتخلص من هذا الموروث (تفلّص أي تفلّت والعامة في مصر تقول فَلْفَص ا.ه.).

وإن المرء لتنتابه الحيرة عن الباعث الدافع للأعرابي لامتهان المرأة لذلك الحد حتى أنه لا يتورع عن مساواتها بالحجر!

بيد أن الذي لا شك فيه أن البداوة التي شملته من أحمص قدمه حتى ذؤابة رأسه وانحسار شمس المدنية عنه ـ رغم أنها طوّفت حول جزيرته المبروكة ـ من أهم الأسباب.

عندما يأوي الليث (الأسد) إلى عرينه ويمكث فيه أو يخدُر فيه فيقال عنه إنه ليث خَادر ومُخدَّر. وكذلك عندما يخبىء العربان فتياتهم يقولون إنهن جوارٍ مُخدَّرات خدَّرهن أهلهن أو أَخْدَرُوهنَّ وهنّ قد تخدَّرن ومن ربات الخنُدُور.

إذا غاب النجم فقد غَمَس ويقال للمرأة اختضبت غمساً أي

غَمَست يدها في الحنّاء من غير نقْش، والمرأة العربية تعرف أن الطريق إلى رضاء سيدها عليها هو أن تكون متزيّنة و(تحت الطلب) في أي وقت وفي أي مكان ومن طرق الزينة (الساذجة التي كانت تناسب مستواهن الحضاري) الخِضَاب إما غَمساً وإما نَقْشاً.

الجبال من صور (مظاهر) الطبيعة المتميزة في بيئة أحفاد يشُجُب وقد تناولوها من أقطارها كافة ولشدة ألفتهم لها كانوا يسمونها...

وأعاروا النسوان العديد من صفاتها خاصة تلك التي تعني كِبَر الجرم وهو ما كانوا يستجيدونه فيهن بل كانوا يلحون في طلبه لديهن حتى إنهن كن يشعين إلى إيجاده بشتى الوسائل مثل تناول أطعمة خاصة أو باصطناعه اصطناعاً كوضع (عظامات) ورخشيتات) على بعض أجزاء أجسادهن... الخ.

الخلاصة أن الجبل كسائر مظاهر الطبيعة ساهم في مد اليعاربة بفيض من التشبيهات:

بَذَخت المرأة إذا تكترت وتعظّمت وشَمَخت بأنفها إما لقسامتها ووسامتها أو لغناها أو لنبلها وشرف مَحْتِدها مثلما يقولون بَذَخ الجبل بذْخاً فهو باذِخ: إذا طال والجمع جبال بَواذِخ.

- راعِف الجبل: مَقْدمه وجمعه وراعِف أنف الامرأة: طرف أرنبة رواعِف رواعِف رواعِف رواعِف اللهما.

واستقيت من الفَلَج وهو الجدول بين جبلين وماؤه في العادة عذب نمير. امرأة فَلُوج وهي التي تَفْلِج قلوب الرجال بحسنها وملاحتها أي تشق قلوبهم كما شقّ أو فَلَج الجدول طريقه بين

الأجبل. وامرأة ذات ثغر أفلَج ومُفلّج: في أسنانها فَلَج وتَفْلِيْج أي أن أسنانها ليست ملتسقة بل بين الواحدة والأخرى فُرْجة ـ وكان العرب يستحبونه في المرأة مما كان يدفعها إلى افتعاله لكي تنال الحُظوة لدى بعلها ومالكها ومما يؤكد ذلك (أن الزوج هو المالك) أن عقد النكاح كان ولا زال يُسمى المُلكة (بضم المين) في بعض بلدان الجزيرة المباركة. كما يُسمى المهر أجواً فيقال دفع لها أجرها لأنه عوض عن بُضعها ـ كما يدفع للأجير أجره.

بعد ذلك نعود إلى السياق الذي قطعناه وهو الجبل كمصدر لتشبيه النسوة به:

رَوانِف الآكام: رؤوسها فإذا كانت المرأة عجزاء ذَلِخة ثقيلة الحقيبة فهي ذات رَوانِف وهي أعلى الأَلْيَتينْ.

وإذا كانت هناك امرأة بيّنة الحماقة ظاهرة الطيش فهي رعناء ذات رَعَن ورعُونة والرغن هو أنف الجبل المتقدم منه.

لمّا يضمر خَصْر المرأة ويجوع وشاحها فهي دقيقة المِحْضَن نسبة إلى الحَصْن وهو ما دون الابط إلى الكَشْح مأخوذ من حِصْن الجبل أي وسطه.

وأيضاً إذا كانت المرأة راجحة التُلى أي ثقيلة الأرداف فهي الشَوْتَرَة لفظ مشتق من الشِشر (بكسر الشين) وهو حرف الجبل فكأنما حقيبة المرأة الثقيلة هي حرف الجبل.

وهذا التمثيل يفصح إلى أي مدى يبغي أو يتمنى ابن يغرُب أن يصل حجم عَجُز المرأة أو ربما لأن عجيزات بعض نسوانهم كن يصل إلى هذا الحجم فقد أوردنا فيما سبق أن إحداحن قاست عجيزتها بالحبل!!!

وفي بعض الأحيان يتقابل الجبلان فيقال عنهما إنهما تناوحا وقد استعير للنسوان المتقابلات للنياحة على الميت فيقال هن نوائح وأُنُواح.

شناط الجبل أعلاه أو شُنْطُوته فإذا رأى العرب امرأة لحيمة جسيمة جِرْمة مكتنزة اللحم كثيرته طفا على سطح ذاكرتهم شِناط الجبل فصاحوا معجبين بها أو منبهرين: إنها ذات شِنَاط.

إن ولع العَرَب بالمرأة الجرِّمة الجسيمة اللِحِيْمَة واعتبارها في نظرهم (المانيكان) التي يتوجب على سائر بنات حواء الاحتذاء بها وصب قوالب أبدانهن على مثالها والنسج على منوالها...

حثهم على نحت المئات من الأوصاف التي تنعت السمينة لأن الشخص عندما يحب يكثر من ذكر محبوبه. ومن البدهي أن يكون الجبل مورداً ثَراً (على مع ما في ذلك من مفارقة لا تخفى ا.ه.) استقوا منه وتعلّلوا ونَهِلُوا بل تَضَلَّعوا من التشبيهات التي تومىء إلى السمن والغلظ والامتلاء.... منها القلِيْع هي المرأة الضخمة القوام والرجلين مأخوذ (= هذا النعت) من القلْعة وهي صخرة كبيرة تنقلع من الجبل.

الصِرْفَان: نايحتا الشِعْب في الجبل إذ إنك ما إن ترى واحداً حتى تصرف نظرك إلى الآخر. وهناك امرأة لعوب تعرض وجهها عليك لترى بهاءه وإشراقه ثم سرعان ما تصرفه عنك فهي إذن صَرُوف.

قد تكون الصخرة خَشْنَاء وقد تكون مَلسَاء فهي إذن خلْقاء كذا الامرأة التي حسن خلقها فهي خلاقة. عندما يغطي السحاب رؤوس الأجْبُل يقال إنه قد خنقها تخنيقاً وعندما تكون الجارية هضيمة الكَشْح جَوْعَى الوشاح هيفاء بيّنة الهيّف فهي إذن مُخنَّقة الخَصْر.

تسمى السنة المجدبة الماحلة الشهباء: الجَبَلة لشدتها وقسوتها وعدم انفراجها ويبوسها... الخ وهذه هي أوصاف الجبل: وعندما تكون المرأة غليظة ممكورة ضمْغَج (ممتلئة) فهي جبْلة ومِجْبال. أعلى الجبل هو القَرْن ومنه سميت ذُؤابة المرأة وخُصْلتها: القَرْن.

الأعبَل هو الجبل الأبيض الملتسق بالأرض فيه سواد وبياض فإذا كانت المرأة تامة الخلق عَيْطَموس ثَوْهَدَة فهي إذن عَبْلَة.

إذا كان الطريق بين جبلين مَخُوفاً تحفّ به المخاطر وتكتنفه المهالك ويحوّم عليه شبح الردى فهو إذن طريق مُذكِر يعني لا يقطعه إلا الذكر من الرجال. وكذلك الغلاة الميذكار. أما الامرأة المحذكار فهي التي تلد الذكور فقط.

ونكتفي بهذه الأمثلة (الجبلية)، لنعود إلى باقي مظاهر الطبيعة.

الباسِنَة هي سلال القِفَاع وهو نبات إذا يبس صار كأنه قرون وعندما تكون المرأة العربية مشحاء رشحاء أو عجيزتها صغيرة أو حتى متوسطة تدرك بفطرتها أنها لن تعجب الرجال فتعمد إلى التدليس بأن تضع عليها ما يكبّرها ويعظّمها وتسمى الباسِنَة.

في ظلام الصحراء الدامس يوقد اليعربي النار لكي تؤنسه وتزيل عنه الوحشة ولهذا سمى النار المؤنسة، فإذا كانت الفتاة طيبة النفس حديثها عذب طلّى قالوا عنها إنها آنسة والجمع أوانس وآنسات.

إذا غابت الشمس فهي قد أَفِلَت. وإذا توارى النجم فقد أَفِل وهو آفِل. إذن الأفول يعني الغياب والتواري والاختفاء ـ ومن ثم إذا ذهب لبن الامرأة المرضع فقد أَفِلَت وهي آفِل.

كانت البيار ذات أهمية قصوى بالنسبة لليعاريب لأنها تمدهم بالماء عصب الحياة ولهذا كانوا يهتمون بها ويولونها عناية كبيرة ومن شدة احتفائهم بها كانوا يسمونها \_ كما كانوا يفعلون بالخيل كما ذكرنا \_ وكانوا يخشون أن تنهار بعد حفرها ولذا كانوا يسمونها \_ كما كانوا يفعلون بالخيل كما ذكرنا \_ وكانوا يخشون أن تنهار بعد حفرها ولذا كانوا يؤطرونها أي يطوونها بالشجر. فإذا بقيت الجارية (الفتاة) في بيت أبويها زماناً لا تتزوج فقد أُطرت.

ولا تترك هذه الفقرة قبل أن نذكر أنهم (= اليعاريب) نسوا البيار ومشاغلها بعد أن ركبوا على البلاد ذات الأنهار العظيمة مثل النيل ودجلة والفرات وبردى التي على ضفافها نشأت الحضارات السامقة.

ن في السنين المجدبة الماحلة تحترق الأرض لانعدام المطر فيتحسر الأعرابي ويصيح لقد أفِكت الأرض ومن هنا إذا كانت الامرأة ضعيفة الرأي والعقل وصفت بأنها مأفُوكة.

ولا يقال عنها إنها مفنّدة لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتُقنّد، في كِبَرها. أما الرجل فيقال عنه مفنّد إذا أُنكر عقله من هَرَم وخلّط في كلامه وقد أفنّدَه الهَرَم جعله في قلة فهمه كالحجر وفلان فنّد صاحبه نسبه إلى الفنّد وضعف الرأي. تفرقة صارمة بين الرجل والمرأة من منظور اليعربيين ولذا من أقوالهم الأثيرة والمأثورة: (الرجل أشرف من المرأة).

وما حاجة الامرأة إلى العقل والرأي والحِجى عندهم بعد أن حددوا وظائفها تحديداً دقيقاً وحصروها في أمور ثلاثة: تقديم المتعة لسيدها وبعلها ومالكها وخدمته وإنجاب ذريته الصالحة.

ولعل الكشف من خلال اللغة عن نظرة الأعراب إلى المرأة في هذه الخصوصية يفسر لنا موقف الثقافة العربية من عقلها ورأيها وحافظتها الواعية وذاكرتها إذا حضرت واقعة وطُلب منها حكيها أو قصها... الخ. ومنعها من تولي العديد من العُمالات والولايات ... ولعل هذا يؤيد ما سطرناه مراراً أن تلك الثقافة ارتبطت ببيئة معينة ومجتمع له موجباته وخصوصياته وإكراهاته...

ونضيف الآن ـ بعد أن قدمنا دليل الثبوت وله لغته التي كانت هي أداة التعبير لتلك الثقافة بل الظرف (الوعاء أو الماعون) الحامل لها والآلة التي نقلتها...

الأمر الذي يستدعي بطريق الحتم واللزوم إعادة تقويم تلك الثقافة تقويماً جديداً وهذا ما سنفصل القول في حينه.

أَلِق البرق أَلْقاً وإلاقاً: لمَع كذباً أي لم يعقبه مطر فإذا شمّرت الامرأة للخصومة واستعدت للشر فهي قد تألّقت فهي **إلْقَة** والإلْقَة هي الذئبة والقردة والسَعْلاة.

عندما يرى اليعرُبي أرضاً منبتة نباتاً جديداً لم يُرْع بعد يقول: هذه أُنُف فإذا اشترى جارية ودخل بها فوجدها عذراء لم تُفضَّ طار من الفرح وخرج لأترابه متهللاً يصيح: لقد وجدتها أُنُفا.

وأول ما يخرج من الخمر يقال خمرة أُنُف والكأس التي لم يشرب فيها من قبل: كأس أنُف.

وهكذا لا فرق في نظره (= اليغرُبي) بين الأرض والخمرة والكأس وبين الامرأة فكما أن هذه أشياء وهي أيضاً شيء تُوصف بمثل ما وصفت به.

في أحيان نادرة أو حتى قليلة تمطر السماء مطراً متتابعاً فيقول العربان ممتنين: هلَبتنا السماء ـ والمرأة عندما تعي أصول اللعبة وتبذل غاية جهدها في التحبب لبعلها وسيدها ومالك زمام أمرها يصفونها بأنها هلُوب.

قبل أن تنفذ أشعة الحضارة إلى العرب كانوا يعدّون الثريد من أشهى أكلاتهم فإذا كانت الثريدة شديدة الثؤد والخلط فهي مُلَبِقَة وهي قمة الأطعمة وقد نقلوا هذا النعت إلى المرأة اللطيفة الظريفة السهلة الخلُق فهي لَبِقَة ولَبِيْقَة.

في الواحات الخصيبة (نسبياً) زرع الأعاريب النخيل ومن ثم فهم قد عرفوه معرفة وثيقة وحملت لغتهم مئات الألفاظ المتعلقة به = نوعاً وشكلاً وأجزاء وثماراً وتأبيراً وسَقْياً... الخ.

ومن الأوصاف نخلة نِ**فَار** أو مِنْثَار وهي التي تنفض بُشرها والبُشر: تمر النخل قبل أن يَرْطُب وهو غير مقبول ونثرت الشاة ن**ثِيْراً** أخرجت من أنفها الأذى وكذا الحمار. وعندما تُكْثر المرأة من الولد فهى نُ**تُور** لأنها نَثَرت بطنها.

إذن النخلة والشاة والحمار والمرأة كلها متساوية في نظر الأعاريب، لا فرق.

ومع أن الامرأة نثرت ما يحبونه = الخِلْفة أي البنين والبنات بيد أنه لهوان شأنها في نفوسهم وضعوها في صف واحد مع النخلة وهي ترمى ببُشرها والشاة والحمار وهما يخرجان الأذى! شأن جميع الشعوب المتبدّية والعَدِيْمة الحظ أو قليلته من الحضارة كان العُربان يؤمنون بالسحر فإذا مرض أحدهم اعتقدوا أنه قد شحر وإذا غاض لبن العنزة أو قل عن معدله فهي مسحورة وإذا أجدبت الأرض ولم تنبت كالعهد بها قالوا عنها أنها أرض مسحورة إذ ليس لديهم تفكير علمي ليدركوا أن المرض له أسباب محددة وأن العنز قل لبنها إما لعارض مرضي أو لتغيير نوع الغذاء أو كمّه والأرض لم تعد تنبت لانعدام شقياها...

بل هم يُرجعون تلك الأمور لعوامل غير مرئية ولكائنات لا منظورة وعوالم مَخْفيّة ومستترة لها تأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات وسائر صور الطبيعة وهذا يدعونا إلى قراءة هذا الشطر من ثقافتهم على ضوء ما أفصح عنهم لسانهم ومعجميته وأن ما جاء في هذه الفقرة مثال سريع ومن ثم فلا نستعجب منه ولا نستهوله ولا نرميهم بضيق الأفق وقلة العقل وقصور الإدراك فهم أبداً لم يكونوا كذلك ومن يدّعيه فهو كذاب أشر إنما قصارى ما نصل إليه منواهم الحضاري وبقسمهم من التمدن.

ثم نعود إلى السياقة فنقول عن المرأة التي تفتن الرجال وتخلب البحم وتستولي على عقولهم وتنسيهم أنفسهم لفرط حسنها ووضاءتها وبهائها. إنها ذات عين ساحرة أو عيون سَواحِر لأن التي تفعل تلك الأفاعيل بالرجال لا بد أن في عينيها قوة خفية توقعهم في حبائلها.

العقارب والزنابير من الحشرات المألوفة لدى العُربان وقد عانوا من شرورها كثيراً فإذا ضربت العقرب أحدهم بذنبها فإنها قد لسعته وكذا الزُنْبُور. ولشدة مقتهم للزوجة الفارك التي تفْرِك

زوجها أي تبغضه وتَقْلِيْه (= تكرهه وتهجره) وفي الأعم الأغلب يرجع ذلك إلى عدم كفايته في التلاقي بها إذ إن ذلك أمر كان يقع في قلب بؤرة اهتمامها لأنها لتبدّيها لا يوجد عندها أنشطة تصرف فيها طاقاتها المكبوتة سوى هذا الطقّس الذي تخبرها ثقافتهم أنه يومي فإذا لَمَسَت من الرجل ضعفاً في الفِحالة أو تبينت منه أنه ركاكة: فركته ولسعته بسلاطة لسانها وعيرته بهشُوشة رجولته وخذلان ذُكُورته فهي إذن امرأة لَسُوع تشبيهاً لها بالعقرب والزُنبور.

أُولع أحفاد يشُجُب بالخمر ومن ثم أطلقوا عليها العشرات من الأسماء ووصفوا أنواعها وأوقات تناولها والأثر الذي تتركه في أول الشرب ووسطه وآخره والظروف (الأوعية) التي يخزنونها فيها والكؤوس والأباريق والأكواب التي كانوا يصبونها فيها.. الخوكانوا يسمون شدة بريقها: زَخِيْخ الخمو...

وإذ إن المرأة كان يتوجب عليها أن تكون دائماً ذات زينة وبريق لتلبي النداء في أي وقت أو مكان ولو على ظهر ناقة فكانوا يطلقون على امرأة الرجل: مُزْخَته. كما كان يقال لها طَلّته أي موضع استحسانه وإعجابه إذ إن الطَّل: الحسن المعجب من كل شيء والطلالة الحسن والبهجة والفرح والسرور... وهي أيضاً خَضْلَته لأن دُرّة خَضِلَة صافية كأنها قطرة ماء.

هذه الأسماء التي أطلقت على المرأة ومنها (وهذا على سبيل المثال): المُؤخة والطَّلة والحَضلة... التي تعني: البريق والصفاء والبهجة والسرور تشرح لنا ما ورد في الثقافة العربية أنه حتم لازم على الزوجة أن تكون على أيَّاة (= الهَيَّأة وزناً ومعنى ا.ه.) تبعث

الفرح والحبور والانبساط كلما وقع عليها بصر سيدها ومالكها وإذا دفعته هذه الهيأة المتلالئة الوضاءة إلى طلب ملامستها فلا بد أن تلبي النداء على الفور لا على التراخي وإلا فهي ملعونة من الصباح إلى المساء أو بالعكس.

وليس في تلك الثقافة أن للزوجة هذا الحق على زوجها؟ وكثيراً ما سألت: لماذا هذه التفرقة؟

وقدّمتُ أسباباً لذلك واليوم أضيف بعد هذه الحفرية اللغوية أن اللسان نفسه الذي قدم لنا تلك الثقافة وعبره أفصحت عن كينونتها هو الذي كان يحمل ذلك التمييز (بين الرجل والامرأة).

ومن ثم لم يكن من الميسور لتلك الثقافة أن تحمل فكراً مغايراً فكراً يسوّي أو يساوي بين الرجل والمرأة لاستحالة تصور ذلك لأن الفكر المغاير يحتاج إلى لسان مختلف وعقلية مباينة وذهنية مفارقة ومن هذا المنطلق تصدق ماهية ما نطرحه: إن تلك الثقافة كما ولدت معجونة بإكراهات المجتمع الذي تولدت في أعماق باطن رحمه وبإلزامات البيئة التي انبثقت في داخل تلافيفها، بالقدر ذاته جاءت تلك الثقافة مَلْتُوتة بشفرات اللغة التي قدمتها ومخلوطة بجينات اللسان الذي عبرت به، أي من المستحيل أن تكون المرأة في ذلك اللسان هي مُرْحة الرجل وطلته وخَضْلَته... الخ وكلها تعني بحزم ووضوح التابعية والانقياد والمطاوعة ثم تأتي الثقافة بفكرة المساواة بينهما والمماثلة أن هذا منافي للمنطق وبديهيات العقول وطبائع الأمور...

ولهذا لما اختلط العُربان بأبناء البلاد التي قهروها وكانوا من حسن حظهم (= العُربان) على مستويات حضارية رفيعة دخلت لغتهم ألفاظ أو استحدثوا تراكيب وتعبيرات تعبر عن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة. وبالتالي حتمت الضرورة نظراً للمستجدات الطارئة في البيئة والمجتمع واللسان أو اللغة إعادة النظر في تلك المتقافة ومحاولة تحديثها لتوائم تلك المتغيرات.

الغُول هي الصَيْدانَة أما الأرض الغليظة فتوصف بأنها صَيْدَاء وعندما يسوء خُلُق الامرأة فهي صَيْدانَة.

والذئب هو السَلْغَد والامرأة الحمقاء هي السَلْغَدَة.

عصاويد الظلام: هي طبقاته الكثيفة المتراكمة أما المرأة الشريرة فهي العَصْواء.

بيرَثَرَّة وثَرَّارَة وثَرُوْرَة: غزيرة الماء وعندما تُكثِر الامرأة الكلام ولا تكف عنه فهي ثَرُورة وثَرْثَارَة.

كذلك إذا كانت البير كثيرة الماء فهي الجَمُوم ولذا أطلقوا على المرأة كثيرة اللحم كرة جَمَّاء العظام.

أما عندما تكون البير بعيدة القَعْر فهي جَرُوْر أما المرأة الـمُقْعَدَة فهي جَرُور.

- الانس: ذكر السلاحف الأنس: المكان الخشن.

أما سيئة الخلُّق من النسوان فهي امرأة أَبَاس.

من المعلوم أن الأسد له مشية متميزة فيها قدر من الخيلاء والثقة المفرطة بالذات ومن ثم يقال له بيهس \_ وكذلك البيهس من النسوة هي الحسنة المبشية وقد تبيهست المرأة: تبخترب ولا تفعل ذلك إلا المرأة الجميلة المطمئنة إلى حسنها ووسامتها. أما التي تُشرع في مِشِيتها فهي مُزَوْزِكَة تشبيها لها بالغُراب لأن الزَوْك هو مشي الغراب.

والتي تفعل ذلك إما نحيفة نحيلة مهزولة تدفعها قلة حجمها إلى الإسراع في المشي أو أنها قبيحة دميمة شَوْهاء تحثها صورتها غير المقبولة إلى الهَرُولَة وهذه هي العِلّة في تشبيهها (النحيلة أو الدميمة) بالغراب الذي يستدعي منظره إلى الوجدان الأحاسيس المقلقة المُسِيئة...

وإذا استعذب اليَعْرُبي ماء قال هذا ماء نَفِيْص المِنْفَاص المرأة الكثيرة الضحك دون ريبة ولذلك كان يَسْتملِحُها.

وإذا أُعجب ابن يشْجُب بمكان نصب خَيْمته به واستقر وأقام فيه ولم يبرحه فيقال: لَذِم به. وإذا أطبق على فم المرأة وقبّلها يقال لَذِمَها ولَثَمَها.

لا فارق عندهم بين المكان والمرأة.

والمَغْنَى هو المنزل الذي غنى بأهله ثم ظعنوا ونقلوا هذه الدلالة إلى فضاء النسوان: فالغانية هي التي تُطْلَب ولا تَطْلُب. أو الغنيّة بحسنها عن الزِينَة. أو التي غَنِيَت ببيت أبويها.

اليغربي يسمي المكان الخشن: شازِب \_ وكان يفضّل المرأة التهنكة: ناعمة الجسم واللّينة البؤهَرة التي تكاد تتساقط من النعمة واللّل \_ في حين كان يُغصّ بالامرأة المَهْزُولة النحيلة النحيفة ويصفها بأنها شَازِب مثلها مثل المكان الخشن.

فإذا جمعت إلى الخشونة القصر فهي جَشُوب إذ إنها بالنسبة إليه وجبة جافة تُضرّس أنيابه فهذا الوصف مأخوذ من طعام مخشُوب بين الجُشُوبة وهي الذي أُسيء طحنه أو هو الذي لا أَدَم معه وكان هذا هو طعامهم الغالب فلما كسحوا خيرات المستعمرات التي وطئوها عرفوا الأطعمة الطرّية الدّسِمة الشهبة

اللذيذة التي ما حلموا أبداً طوال أعمارهم أن يشاهدوها مجرد مشاهدة.

ويطلقون على المرأة التي ركب لحمها على بعض الرّبَاب يشبهونها بالرّبَابة وهي السحابة رَكِب بعضها على بعض وكان قصارى طموحهم أن يُرزقوا بالمرأة الرّبَاب التي من كثرة لحمها تتأطّر في مِشيتها تماماً مثلما يقولون عن العود أنه تأطّر أي اعْوجَ وتَتّني.

إذا ترعرع النبات وتمايل قيل إنه أشِر وعندما يتردد البرق في لمعانه فقد أشِر وتوصف المرأة بأنها أَشِرَت في عدة حالات: إذا بطرت وكفرت بالنعمة. أو إذا مرحت وغدا المرح بيّناً عليها مظهراً وسلوكاً. أو إذا تكبرت واختالت لسبب أو لآخر مثل: الغنى ـ العز ـ الجمال ـ النسب والحسب.

بيد أن هذه الحالات يجمعها جامع هو تجاوز الحد ـ أما الأُشُر أو الأُشْرَة فهو شوك في ساقي الجرادة أو عقد في رأس ذنبها كالمخلين تعض بها... وحين تحدد المرأة أطراف أسنانها تجملاً لسيدها ومالكها لأنه كان يستملحه منها أوفيها فهي قد اسْتَأْثَرت واثْتَشَرَت وهي مأشورة أو مُسْتأَشِرَة أو هي ذات ثغر مُؤشّر.

ففي الوقت الذي تعرض فيه اليَعْرُبية فمها وأسناها للألم وربما التشويه تحبباً لبعلها واستجلاباً لرضاه السامي إذا به يشبهها بالجرادة... إذ كما تعض الجرادة بأشرها أو بأشرتها كذلك الامرأة من الجائز أو الوارد أن تعضّه بأسنانها المؤشرة إذا ضاقت تبعيتها له وثارت عليه.

ألفاظ كثيرة وتعبيرات لا حصر لها تفصح عن رؤية الأعرابي للأعرابية فهو عندما يجلس إلى جارية (فتاة) طيبة الحديث يصفها بأنها أُنُوس هذا الوصف ذاته يطلق على الكلبة غير العقور فهي كلبة **أَنُوس**. لا فرق عنده بين الكلبة والفتاة كلاهما أ**َنُوس**.

ولا مانع لدى حفيد يشجُب أن يشبه المرأة بالكلب:

امرأة فقماء: ثناياها العليا لا تنطبق على السفلي وأصل الفَقْم هو طرف خطم الكلب. والخطْم هو مَقْدم الأنف.

وهنا تبلغ المفارقة قمتها أو إحدى قممها وهي أن الحفيد (= حفيد يشْجُب) الذي يُطْبِق على فِي المرأة يلْثُمه ويلْزُمه ويَلْذِمه ويرشُفه...

لا يجد أقل غضاضة في أن يمثله بفم الكلب وهذا مرجعه إما أنه يُعرِّ الكلب ويشعر نحوه بامتنان لما يسديه له من خدمات... وإما أن مستواه الحضاري وعقليته البدائية لا ترى مأثما أو حرجاً في وضع المرأة في مستوى واحد مع الكلب.

ونهدي هذه الحفرية اللغوية وأمثالها إلى أولئك الذين ما زالوا يصرون على أن العربية لغة جميلة وشاعرة وفنانة... الخ تلك النعوت التي دفعتهم إليها العواطف الفطيرة.

وتارة يشبهها بالكبش (= فحل الضأن) فهو عندما يذهب قرناه يمنة ويسرة فهو الأفشع.

ولما تنتأ ثنيّة الامرأة وتخرج عن نَضَد باقي أسنانها فهي فشْغَاء.

والمماثلة هنا لا بين الكبش والمرأة بل بين قرون أو قرني الأول وأسنان الأخيرة فكلاهما أصابه الفشغ.

ويقال للرمح المضطرب: خَطِل. وللسهم الذي يذهب بميناً وشمالاً ولا يقصد قصد الهدف أنه خَطِل.

أما المرأة الخطّالة فهي ذات الريبة والفحش بيّنة الفحش التي تتلوى وتتبختر في مِشيتها تلفت الأنظار إليها.

يُسرّ ابن يعرُب أيما سرور عندما يرزق بماشية كثرت ألبانها وأصوافها فيصيح متهللاً = إنها ماشية كثيرة الفَوَاضِل.

وإذا لبست المرأة ثوباً واحداً ملحفة أو نحوها يقال إنها تفضّلت وهي فُضُل أو لبست لبسة المُتفَضِّل ـ والمرأة الفُضُل هي أيضاً التي تمشي مختالة وتفضُل من ذيل ثوبها \_ وإذا لبست مجموعة من النسوان لبسة المُتفضَّل يقال: خرجن وعليهن المفاضِل والمباذِل جمع مِفْضِل ومِبْذَل.

في لغة البعربيين أمير الأعمى: قائده وهاديه والأمير أيضاً هو صاحب السلطة والسلطان وهو الآمر والوالي (أما الحاكم فهو القاضي ا.ه.) وهو أيضاً صاحب الكلمة المسموعة النافذة في أي مجموعة كبيرة أو صغيرة. وأمير الامرأة: بعلها. أي أنها في نظرهم عمياء تحتاج إلى من يقودها ويهديها ولا بد من وجود سلطة وولاية وأمر عليها إذ إنها لا تصلح إلا لذلك.

وهذا الجِذْر اللغوي يفسر لنا ما نطالعه في الثقافة العربية أن الرجال هم المهيمنون عليها وأنهم قد فُضّلوا عليها ولهم النصيب الأوفر في المال والولاية في التزويج وقبض المهور... الخ.

إن اللغة التي نطقت بها تلك الثقافة مركوز في أعماقها عدم المماثلة الذي خرجت منه كل هذه الفروع.

الأسد مُدِلَّ بقوته وبطشه ولا غرو فهو ملك الوحوش أو ملك الغابة. والمرأة تُدُّل بحسنها ووضاءتها ومن ثم تتدلَّل على زوجها بأن تريه جرأة عليه في تشكّل كأنها تخالفه وليس بها خلاف.

فالأعرابي في قرارة نفسه يكره أن تتدلّل امرأته عليه وإن كان يعجب بجمالها ووسامتها لأنه تعوّد أن تكون مطاوعة منقادة.

وحتى هذه الحسينة المُلاَّحة لا تتجاوز حِدَها فهي في تشكّلها تظهر أنها تخالفه مجرد إظهار أي أنه ليس خلافاً حقيقياً لأنها تدرك بفطرتها أنها لا تجرؤ عليه حتى ولو حازت حسن بلقيس.

ولذا تسعى المرأة حتى تظفر بعشق رجلها إلى طريق التخضّع والتذلّل وهنا يشمخ اليعربي بأنفه ويتباهى بأن خَصْلته (امرأته) تقتلت له مثل ما يقول: قتلت الخِنْدَرِيس (الخمر) أي مزجتها بالماء حتى يكسر حدتها فالخمر والمرأة في نظره سواء فالأولى تعطيه النشوة والأخرى تمنحه المتعة واللذة.

عندما ينقطع الغيث (= المطر) تتشقق الأرض فيصفهاالعربان بأنها أرض فَل. وعندما تعمد الامرأة إلى فِيْها وتُوْسِعُه تفليلاً وتأشيراً لأنها تعرف أن ذلك يوصلها إلى رضى سيدها يقول هو عنها هانئاً مسروراً: لقد منحتك رضائي إنك ذات تَغْر مُفَلَّل: إنه مع إعجابه بذلك الثغر وإقباله عليه لثماً ولذْماً ورشْفاً لا يرى أدنى مفارقة بتمثيله بالأرض وأية أرض؟ الأرض الشَرقَة المتشققة!

ألا تقدم هذه الصورة لنا دليل الثبوت على أن سهم أولئك العرب من الذوق كان ضامراً مهزولاً؟

ومع ذلك يطالعنا مذياع مصر المحروسة كل ليلة بمن يحاول إقناعنا بأنها لغة جميلة!

ونصعد إلى الأجواء العالية فإذا اضطربت السحابة وتهيأت للمطر قيل إنها ترَهْيَأت رهْيأة فإذا تكفّأت المرأة في مشيتها قيل إنها تَرهْيَأت رَهْيَأة. يشتد الأعاريب على ورود البئر ويزدحمون على نزح مائها حتى يوشك على النفاد فيقال عنه ماء مثمود وبالمقابل تُثمِد المرأة الجميلة رجلها أي تنزف ماءه وتغدو هي ثَامِدَة وهو مثمود.

ويتكرر ذلك كثيراً لدى العرب لأن هاجس التلاقي بالمرأة يملأ عليهم أقطار نفوسهم فنظراً لتبدّيهم الملموس فلم تكن في حياتهم أنشطة رياضية أو ثقافية أو فنية أو تعليمية فلا يوجد أمامهم مجال لتصريف نزوعاتهم سوى الملاقاة بالجنس الآخر يستوي على ذلك الرجال والنسوان ولعل هذا يفسر لنا سر وجود تلك المساحة الوسيعة عن علاقة الرجل والمرأة في الثقافة العربية.

عندما يشحذ العربي سيفه ويجعله صقيلاً حَدِيداً فقد هنده وإذا أورثت الامرأة الرجل عشقاً بالملاطفة فقد هندته أي جعلته صارماً مؤثراً عند التلاقي كالسيف المشحوذ عنذ المقاتلة.

وفي فاصلة قادمة سوف نثبت من واقع معجمية اللسان العربي أنه كان يعتبر مس الخضْلة ضرباً من الطِعان.

الشاة الدَرْعَاء هي السوداء المَقْدم ـ ومنه يقول ابن يعرُب إن الامرأة أَدْرَعَت وتَدَرَّعت إذا لبست دِرْعها قميصها (الذي كثيراً ما يكون لونه أسود). إنها عندما تفعل تذكره بشاته السوداء المقدم أو الدَرْعاء وتشبيه المرأة بالشاة لا يشكّل عنده أي حُروْجة بل يراه طبيعياً.

عندما يمنع اليعربي شخصاً عن كذا يقول حدَدْتُه عنه ومن ثم سُمِّي الحاجب حِداداً وحَدَّاً وكذلك الحاجز الذي يحجز بين الشيئين. ولهذا يقول الأعرابي عن امرأته إنها حدَادَته لأنه يحدّها أي يمنعها من الرجال الآخرين وهذا طبيعي لا اعتراض عليه.

ولكن يقال حدّت المرأة على زوجها وأحدّت وهي حادّ ومُجدّ أي دخلت في مرحلة الحداد عليه منذ وفاته وهو الامتناع عن الزواج قبل انقضاء أجل معين.

وتزخر الثقافة العربية بفصول عديدة عن مسألة الحِدَاد هذه = متى يبدأ ومتى ينتهي وأنواعه وما يباح للمرأة المُحِدّ فيه وما يحظر عليها وكيفية الإعلان عن خروجها منه وكأن هناك طقساً معيناً تقوم به الحاد يإعلام الكافة بانعتاقها من أسر الحِدَاد ننصح علماء الأنثروبولوجيا الدينية بدراسته.

والسؤال لماذا فرضت تلك الثقافة الحِدَاد على النسوة دون الرجال؟

فإذا قيل إن العلّة الكامنة وراء تقْلِيْده (جعله من التقاليد الراسخة التي يستحيل تجاوزها): هي استبراء رحم المرأة إذ ربما يكون عَلِقَ به شيء من أثر الزواج كل ذلك حفاظاً على النسب الذي يُعَدّ من أهم المحاور التي دارت حولها معيشتهم.

كان الرد: ذلك التقليد كان ملزماً للمرأة ولو كانت عقيماً لا تلد أو جاوزت سن اليأس أي انقطع حيضها علامة على انعدام قدرتها على الإنجاب وحالياً يمكن بالأجهزة الطبية الحديثة في دقائق معدودة التيقن مما إذا كانت المرأة المُحِدِّ حاملاً من عدمه أي أن هذه العلة أسقطها بل أجهز عليها التقدم العلمي ومن ثم نادينا بعدم ضرورة التمسك بفترة الحيداد إذا أثبت الطب براءة الرحم من أي حمل وبالتالي إباحة الزواج فور ذلك للمرأة الحاد وأن ذلك يتيح لها تجاوز حزنها وتحسين حالتها النفسية وإذا كانت عديمة المال أو فقيرة فإن الزواج الجديد السريع سوف ينقذها من البَهْدَلَة (في قواميس اللغة بهدل في مشيه أسرع واهتزت بهدلته والبَهْدَلَة الحِفَة المه.

والشَخْطَة (في المعاجم: أثر الخدش والقَشْر وشَخَط المكان بعُد وشَخَط الجمل أي ذبحه وهي كالبهدلة تعني المعاناة والمقاساة والعامة في مصر تقول الشَخْطَطة ا.ه.) وقد طرحنا ذلك في مقال نشرته لنا صحيفة «الأهالي» (لسان حال حزب التجمع بمصر) فانبرى لنا اثنان من أصحاب العمائم المهيبة وصبا علينا سيلاً من الكلم الحامي ووصفاها بأنها فكرة هدّامة مع أننا قدمنا الأدلة العقلية والنقلية التي توثق صحتها.

والمسؤال المطروح: لماذا تُفرض مهلة الحداد الرجل دون المرأة؟ ومن البديهي ما دامت اللغة أطلقت على الامرأة حدادة وفرضت عليها الحِدَاد عند وفاة سيدها وبعلها فقد كان من البديهي أن تنضوي الثقافة المنبثقة منها فصلاً ضافياً عن الحداد.

ولكن ما الدليل على أن ذلك شأن بديهي؟

الثقافة العربية تسربت عبر قنوات اللسان العربي ومن خلال هذا التسرب كان من الحتم أن تحمل بصماتها وتنطبع بطابعها وتتشكّل على صورتها.

هذه حقيقة تعد معارضتها نوعاً من الممارأة والمشاكسة والجدل المعقوم الذي لا يبغى التوصل إلى الصواب.

بعد هذه الاستطرادة اللازمة نعود إلى الإجابة عن السؤال المطروح: لماذا الحداد فرض على النساء دون الرجال؟

ورغم أهمية السؤال لأنه يبرز مَعْلَماً بارزاً من معالم عدم المساواة بين الرجل والمرأة في لسان ثم ثقافة اليغرُبيين فإن الإجابة لا تحتاج إلى كبير فطنة.

لقد رأيت من معجمية ذلك اللسان أو تلك اللغة أن الرجل بعل

وسيد ومالك والمرأة مبتعولة وعانية وأسيرة فكيف يتصور أن يحزن ويحدّ السيد على تابعته ومملوكته فموتها بالنسبة إليه أمر عارض فهو يستطيع أن يتزوج في ذات يوم وفاتها وأن ينكح العدد الذي يشاء من النسوان: حرائر وملك يمين.

وهذا بعينه ما ورثته الثقافة حذوك القُذّة بالقُذّة مع شيء من التهذيب الطفيف أو التحديد في العدد ولو أن بعض سدنة تلك الثقافة أفتوا بأنه لا يوجد تحديد إنما هو من قبيل التبيين والتوضيح. والبعض الآخر نفذ إلى الاطلاقية أو المطلقية العددية حتى وصل إلى العدد القديم بل تعداه وإلى الضعف في بعض الأحايين تقول نفذ إليها بطريقة مشروعة لا تخفى على فطنة الأريب.

وعسى أن يكون في هذا المسلك مقنع بأن الثقافة العربية هي ربيبة اللغة تغذّت من لبانها وربيت في حِجرها.

\* \* \*

جولة ربما بدت للقارىء طويلة في رحاب مظاهر الطبيعة لتبيين أن العربي استعارها بمختلف ضروبها ونقلها إلى عالم المرأة وشبهها بها وهذا يؤكد ما قال به علماء اللغة أن البيئة \_ وخاصة الجغرافية \_ تؤثر على لسان الإنسان الذي يعيش فيها.

ولم يقتصر الأعرابي على الشطر المادي وهو جسد المرأة في عملية التمثيل هذه بل تعداها إلى الشطر المعنوي ونعني به النفسي والخلّقي (بضم الخاء واللام) وكان المجال أمامه فسيحاً ليفعل ذلك لأن البادية التي قضى حياته فيها فضلاً عن أنها كانت وسيمة للغاية فإن الطبيعة حبتها بالكثير من صورها ولا شك أن اليعربي كان فطناً ذكياً لماحاً ومن ثم التقط نقاط التشابه والتماثل الموجودة في مظاهر الطبيعة ـ من وجهة نظره \_ ونقلها إلى فضاء الامرأة.

وعندما نقول إن العربي كان ذكياً لماحاً لا يتناقض هذا مع ما ذكرناه مراراً وتكراراً عن تبدّيه وبعده عن الحضارة ولقد أكد علماء الأنثروبولوجيا أن الإنسان البدائي ليس فَدْماً غبياً فلا تلازم بين الأمرين فكم من متحضر بيّن الفدومة ضعف الفهم.

ولا أدل على فطنة الأعاريب من أنهم عندما خالطوا أبناء الحضارات السامقة وطالتهم المدنية أنشأوا حضارة زاهرة احتلت موضعاً مرموقاً بين الحضارات الباهرة.

كذلك فإن ثراء اللغة التي نطقوا بها ساعدهم على اشتقاق تلك التشبيهات سواء في الأسماء أو الصفات أو الأفعال وهذا كان أحد العوامل الفعّالة في أن تلك التشبيهات تُعدّ بالألوف وما قدمناه لا يعدو أن يكون غَرْفَة بيد واحدة من بحر زاخر موّار، والأمر يحتاج إلى كتيبة من البحّاث لإيفاء الموضوع حقه من الإحصاء.

ومرة أخرى فلا تناقض بين ما نقرره الآن من أن لغة اليَعَاربة ثرية غنية وبين ما أخذناه على البعض من وصفها بأنها جميلة شاعرة ساحرة فنانة (الأصح أن يقال فنّاء وفنواء ولكننا آثرنا استعمال اللفظ الشائع نزولاً على القاعدة: خطأ مشهور خير من صواب مهجور ا.ه.) فلا ارتباط بين الغنى والجمال فك من من غني ثري ملىء سواء في الإنسان أو في مظاهر الطبيعة ومع ذلك فهو دميم قبيح أشوة أو على الأقل عديم الجمال أو قليل الحظ منه وخذ مثالاً على ذلك شجرة البلوط وزهرة الياسمين...

- والعَثَوْنج: (البعير الضخم) والعُصْفور...
  - والعَتَلة: (الناقة القوية) والطاووس...
    - **والحيْرَمة**: البقرة

- ـ وأم حُمَارِس: الغزالة.
- ـ والكَرْكَدن: (حيوان له ثلاثة قرون) واليمامة.
- والعِلْج: حمار الوحش السمين القوي ـ (وكان العُربان يسمون مواطني البلاد التي داسوها بخيولهم المبروكة وكسحوا خيراتها: العُلُوج جمع عِلْج مع أنهم من عرقهم كانوا يعيشون في بُلْهَنِيّة وهم متكثون على أسرَّتهم في قراهم المقدسة ا.ه.).
  - والعُتْرفَان: الديك...
  - والجاموسة وأم الطّلا أو أم شادِن: الظّبية $^{(7)}$ .

ونكتفي بهذه الأمثلة لعل فيها مقنعاً بأنه لا صلة بين الثراء والامتلاء والضخامة وبين الجمال والحسن والبهاء والوضاءة والقسامة والوسامة... ونحن لم نقل أن لغة بني يعرب شوهاء قبيحة لكننا أخذنا على من ينعتونها بالجمال خطأهم ويبدو أنهم يسيرون في ذلك على خطى أسلافهم بني يغرب الذين كانوا يعتبرون قمة جمال المرأة أن تكون جريمة، جسيمة سمينة، كِنَاز، بَجبلة، ضَمْعُج، بَخِنْداة، رَدَاح، ثِقال...

وسيأتي ذلك بشيء من التفصيل في الباب القادم، ولا غرابة في أن ينحو الخلف الطيّب منحى سلفه الصالح فالذي لا مشاحة فيه أنه مركوز في العقل الباطن لليغربي وفي أعماق لا شعوره أن الضخامة والسمن والغلظ والثقل والامتلاء والحدر والعبّل كل منها

<sup>(</sup>٦) لمزيد من الأمثلة ارجع إلى حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري مصدر سابق وإذا لم يكن لديك جلد على البحث والتنقير مثلي فعليك بكتاب المختار من حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري المتوفي سنة ٨٠٨ هجرية \_ اختيار: محمد الحاذق \_ مراجعة: عبد الحميد الدواخلي \_ سلسلة «مختارات من تراثنا». الإدارة العامة للثقافة \_ وزارة الثقافة والإرشاد القومي \_ مصر \_ د. ت. ن.

قرين البهاء والحسن والوضاءة فما دام اللسان العربي واسعاً عريضاً ضخماً غليظ زَبْعرياً رِبَحل زِبِيْراً فهو إذن جميل حسن بهيّ بل فنان...

إنهم (المدّعون بقالة اللغة الجميلة، الشاعرة الفنّواء) مثلما يحدث في كثير من الآراء والأفكار المطروحة اليوم يقومون بعملية اختيار وانتخاب وانتقاء...

لعدد من الألفاظ الجميلة ويقدمونها دليل ثبوت على ادعائهم الفَطِيْر مع أنه ما من لغة من لغات بني آدم التي تُعد بالمئات وربما بالألوف إلاّ وفيها كلمات جميلة حسينة بهيّة.

وعلى أولئك الأشاوس البُهْم المغاوير أن يخبرونا هل اللغة التي تنضوي على الألوف من الكلمات التي سنورد بعد قليل أمثلة منها هل هي جميلة شاعرة فنّاء مثل:

الخنضرف \_ الخريقة \_ الشنظيرة \_ الشنغيرة \_ الملغظلة \_ العلمجن \_ العنطنطة \_ المكتفكة \_ الدغنجة \_ العرفجة \_ الوغبة \_ التوهرة \_ العنطنطة \_ الكنعب \_ الزافنة \_ الرفعاء \_ الطنبريز \_ البعضوضة \_ القرفطة \_ الكنعب \_ الزافنة \_ البحفعلية \_ العضنكة \_ التعضوضة \_ القرفطة \_ المحنطوب \_ البهضلة \_ المخبسسة \_ المحتركاة \_ المؤتيبة \_ المحنبشسة \_ المحبركاة \_ النكوع \_ العضمزة \_ الخبرقصة \_ الدغشوقة \_ الحيزقوة \_ المخبركاة \_ المنعموس \_ الخيركولة \_ القعواء \_ الخيطوب \_ الخيركوب \_ المحتلكة \_ المحتركة \_ القرشعة \_ الخيركوب \_ المحتركة \_ القرشعة \_ الخيركوب \_ المحتركة \_ القرشعة \_ الخربكوبة \_ المحتركة \_ القرشعة \_ الخربكوبة \_ القرشعة \_ القرشعة \_ الغربة \_ العربية \_ الفرشعة \_ الغربة \_ الغربة \_ الفرشعة \_ الفرشة \_ الفرشعة \_ الفرشة \_ ال

النَهْبَرَة ـ الهَيْعَرُون ـ الهَيْدَكُور ـ البَيْهَس ـ القَهَبْلَس ـ الحَرْنَقَفَة ـ الحَبْعَة ـ الهَرْشَغَة....

تلك كانت رشفة العجلان التي لا تبلّ صدى ولا تنقع غُلّة. وبداهة نحن ما قصدنا إلى استقصاء فهذا ليس موضعه ولا هو مكانه فضلاً عن أنه يفوق الطاقة ويجاوز الوسع ويعلو إلى الجهد...

إنما قدمنا تلك الألفاظ لندلل على أن لغة تضم عشرات الألوف من أمثال هذه الكلمات الحوشيّة الجافية الغليظة التي تنبو عن الذوق السليم هل يمكن أن توصف بأنها شاعرة أو جميلة أو فنانة مع الوضع في الحسبان أن تلك الألفاظ وهناك المئات إن لم يكن الألوف من مثيلاتها وردت في دائرة المرأة حيث يتوجب أن تُراعى اللطافة والرهافة والرقة والعذوبة واللين والنعومة فما بالك بالكلمات التي كانوا يتداولونها في دوائر العنف والخصومة والحرّابة والعراك والعداوة والبغضاء والشحناء والكراهية أو حتى الأحوال المعتادة والشؤون الحياتية... الغ.

أفبعد ذلك يجرؤ أولئك المدّعون على الإصرار على دعواهم أن يكفوا عن لغة العرب جميلة أو شاعرة أو فنانة... ألا يجدر بهم أن يكفوا عن دعواهم تلك التي تقوم ألوف الأدلة على نقضها من أسّها وأن يكونوا موضوعيين ويعترفوا بأنها لغة مثل غيرها من اللغات فيها الجميل والقبيح والحسن والردىء والوسيم والدميم والمعجب والأشوه والجافي واللطيف والمحوشي والمقبول والغليظ والمزهوف والتخين والرقيق والسميك والشفيف.... الخ.

ولعل دعوى اللغة الشاعرة تندرج تحت مثيلاتها من الإدعاءات مثل أن اليعاربة أقاموا أمجد حضارة ولديهم أعظم إسطار وأغنى أدب وأرفع شعر وأجمل فن وأثرى تراث وأعرق مدن وأقدم جامعات... الخ ومبعث هذا كله مركب النقص والشعوب بالدونية والجدب العلمي والإنهزام الحضاري...

وهذه الإدعاءات القرعاء لا تُسمن من هزال ولا تُغني من جوع ولا تخرج من ورطة ولا تحل أزمة ولا تنشل من وهدة ولا تقيل من عثرة ولا ترفع من خيبة ولا تنجي من إخفاق ولا تنقذ من سقوط...

إنما الطريق الذي لا بديل له هو الانعتاق من ربقة المسطورات والتفلت من هيمنة المأثورات وفك أسر العقل والإيمان به في الصباح والمساء كما قال أبو العلاء المعري في الأمور كافة جليلها ودقيقها والإقبال على العلم (نعني به العلم التجريبي أو الطبيعي) وتسييده في كل المجالات... الخ.

وتلك الإدعاءات الزُيوف ليست سوى مخدرات معنوية وبنج نفسي نتيجتها الحتمية تزييف الوعي وتغيب الإدراك وسوف يبقى العُربان على حالهم هذه ما ظلوا مؤمنين بتلك الدعاوى الفاسدة.

بعد هذه الإستطرادة نعود إلى سياقة الحديث...

إذا قلنا فيما سبق أن الناقة أثرت تأثيراً طاغياً على اليغرُبي في تشبيه المرأة بها تأثيراً يكاد يعطيها الفَرَادة في هذا المجال ثم جاءت الفرس التالية (المُصلّية) في ذلك التأثير فإن المظاهر الطبيعية احتلت ما تبقى من حيز في نفسيته ووجدانه في هذا النطاق.

ذلك أنه من البديهي أن تفوز بالقِدْح المُعلّى ومرده إلى خطرها (قدرها) بالنسبة إليه وحاجته إليها شبه الدائمة إنْ في الإقامة أو الظعن ثم تلحق بها الفرس لأنها كانت تلعب دوراً فذاً في المعارك

التي كانت لا تكاد تهدأ بين القبائل ثم تجيء بعدهما صور الطبيعة المتعددة التي كانت تحيط به وكان بعضها ضرورياً له والبعض الآخر كان يَرْهبه ويخشاه ويتقي غضبه ويتجنب ضرره ويفر من أذاه والبعض الثالث كان مبعث رضاه بل سروره ولكن في كل هذه الأحوال كان موقفه ينطلق من منظور حسّي وليس شعورياً وهو الموقف نفسه الذي كان يرى به المرأة بل ويتعامل معها وخاصة في مجال دقيق وهو التماسّ بها...

كما سيتضح في الباب القادم..

إذا قمنا بعملية استقرائية ونعني إلقاء نظرة فاحصة على الجزئيات ليوصلنا إلى مُحصّلة كُليّة هي أن مبدأ اليّعاربة في تشبيه المرأة بمظاهر الطبيعة كان حسياً مادياً مثل التي كان ينطلق منها في مضماريّ الناقة والفرس لأن المعنويات كانت بعيدة عن مداركه البدائية فالمرأة حسنة المُتجَرَّدة هي حسنة المَعْرى مثلما يقول حمار أعر أي سمين الصدر والعنق فهما عنده سواء.

والجَزْلة هي القطعة العظيمة من التمر فإذا رأى حقيبتها ثقيلة قال عنها إنها جَزْلة فهو قد نقل تأثير القطعة العظيمة من التمر على حواسه إلى عجيزة المرأة وشاكل بينهما.

كذلك الدِرْع الوسيمة السابغة هي فَضْفَاضة فإذا عاين اليعربي امرأة لحيمة جسيمة طويلة طفت على سطح مرآة ذهنه تلك الدِرْع فيصفها بأنها فضفاضة.

وفي الربيع عندما يترعرع العشب ويزيّن الأرض يقول الأعاريب إنها ازيّنت وعندما تمر بهم امرأة جميلة حسنة المظهر فهي امرأة زَيْنَة ـ فكما أن الأرض زَيْنَة بعشبها فهذه زَيْنَة بجمالها وحسن مظهرها.

والسهم القصير الذي يلعب به الصبية: مُجَاع والمرأة القصيرة أيضاً مُجَاع \_ والخنفساء هي المَنْدُوْسة وهي عينها الامرأة الخفيفة كلاهما لا قيمة لها في نظرهم.

ولما يكون الضبّ ضخماً فهو سَبْحَل وعندما تكون الجارية تارة فهى أيضاً سَبْحَلاً.

ومن السماء \_ أرداف النجوم: تواليها وأواخرها ومؤخرات النسوان وأعجازهن هي روادفهن \_ فهنا (السماء) التي هي بلا مشاحة ميدان رحب بل لا متناه لاستعارة المعنويات والمرموزات والتخييلات لم يجد أبناء يعرب فيها إلا التشبيهات المادية والمماثلات الحسية الملموسة التي تملأ الكف بل هنا لا يحيط بها الكفان معا فاستعاروا توالي النجوم إلى عضو في المرأة يصيبهم بالهوس والخبل.

وفي هذا المثال لا يماري أحد في أن أولئك العرب كانوا على درجة غير مسبوقة ولا ملحوقة من الحسيّة الغليظة والمادية المركّبة.

وبه نختم سهم التمثيلات المستقاة من مظاهر الطبيعة في شطره الجسدي وبعده ننتقل إلى الشطر المعنوي.

المرأة الظريفة اللطيفة ذات الحديث المُعْجِب والسهلة الخُلُق يصفها أحفاد يشُجُب بأنها لَبِقَة أو لَبِيْقَة أخذوا هذا الوصف من المُلَبَقة وهي الثريدة شديدة الخَلْط (كان الثريد من أشهى إن لم يكن أشهى أكلاتهم قبل أن تعطيهم الشعوب التي دعسوها ببُعرانهم وأفراسهم دروساً في المدنية والحضارة والترقي والترهف ا.ه. فهنا لم يجدوا ما ينعتون به الكلام الطلّي الحلو الذي تنثره الإمرأة إلا الثريد (تسميه العامة في مصر الفَتَّة وهي كلمة فصيحة ا.ه.).

فهل بعد هذا إمعان في الحسية؟

لما يدق الأعرابي أوتاد خيمته في مكان رَاقَ له وعَدَن (أقام) به ولم يغادره يقال إنه لَذِم به وعندما يقبّل امرأته فهو لَذِمها، هذا الفعل الذي شداه المودة ولحُمته الإعزاز لم يعثر له على شبيه إلاّ الأرض التي يستقر بها.

سبق أن كررنا القول إن العُربان يرون أن عُمالة (وظيفة) المرأة الرئيسة هي الاستعداد الدائم لتقديم المتعة لسيدها في أي زمان ومكان (ولو على ظهر تنور) وهذا يفسر لنا شدة كرههم للمرأة التي تعجز عن ذلك لمرض أو كِبَر في السن... فالعُوزُب هي التي بعُد عهدها عن النكاح (يقول العامة في مصر: راحت عليها وهي عبارة تقرب كثيراً من الفصحى ا.هـ) استعارة من قولتهم - عَزَبت الأرض - إذا لم يكن بها أحد مُخْصبة كانت أم مُجْدبة. فمن شدة تغيظهم من المرأة عديمة الصلاحية للنكاح (= الزواج) قرنوها بالأرض الخالية من أي أحد.

فهي إذن جمعت بين الأرضية والخلاء التام.

أما إذا كانت المرأة ولوداً ألصقوا بها صفة الأرضية فحسب فهي أريضة مثلها مثل الأرض الوفيرة الخصب ونباتها زكتي فهي أيضاً أريضة. إن هي في الحالتين: أرض سواء أخصبت أم أجدبت.

شَعْر المرأة هو تاجها وهو جزء جميل من جسدها وإن كان غزيراً مسترسلاً طويلاً تباهت به إذ تعدّه من شارات الحسن والبهاء. ولكن الأعرابي لم ير فيه إلا أنه يشبه ذُؤابة الجبل فكما أنها هي قرنه كذا فإن خُصلة شعرها هي القرن.

الفَلاَة في لا شعور اليعرُبي تساوي الهَلكة فإن كانت مترامية الأطراف فهي قرينة الردى المحتوم ومن هنا فهو يكنّ لها كل مقت

وبغض وكراهية... ويسميها شَحشَح. وبالقدر نفسه ينفر من المرأة المسترجلة الفاقدة الأنوثة ويصفها بأنها شَخشَاح.

لاذا؟

لأنه لا يجد لديها المتعة وهي طِلْبته الأولى منها وهذا يساوي في نظره الهلاك والضياع وشتات الأمر فهي والفلاة الوسيعة على قدم المساواة.

أسلفنا أن مرد إعجاب اليعربيين بضمور خَصْر المرأة هو أنه يُظهر من جسدها ضخامة الجزء العلوي وثقل الجزء السفلي (الذي يحوز على نصيب الأسد من استحسانهم واستملاحهم) لا عن شعور بالجمال... فيقولون عن المرأة ذات الخَصْر النحيل إنها دقيقة المحضن (ما دون الإبط إلى الكَشْح)... هذا التشبيه أخذوه من الجبل إذ أن وسط الجبل هو حِضْنه.

الإَلْقَة هي الذئبة والقردة والسَغلاة. فإن استعدّت الامرأة للخصومة وتهيأت للشر فهي أيضاً إلْقَة.

الدُرّة الصافية التي تشبه في صفائها قطرة الماء هي الحَضلة و ومن الأسماء التي يطلقها العرب على المرأة الخَضْلة لأنه يتمنى أن تكون في جميع حالاتها صافية متلألئة دائماً في وضع استعداد لتهب المتعة له ـ وإذا تدلّلت المرأة ـ بقدر محسوب لا تتعداه على زوجها بسبب قسامتها ووضاءتها فهي هنا أشبه بالأسد ملك وحوش الغابة الذي يدلّ بقوته.

حتى في هذا المقطع النفسي من سلوك الامرأة لم يجد حِسّ العربي الغليظ سوى الأسد ليجعله له ضريباً. ولعل في ما تقدم الكفاية للتدليل على أن اليعاربة حتى في الدائرة المعنوية والنفسية لم يستطيعوا أن ينفلتوا من حسّيتهم المفرطة.



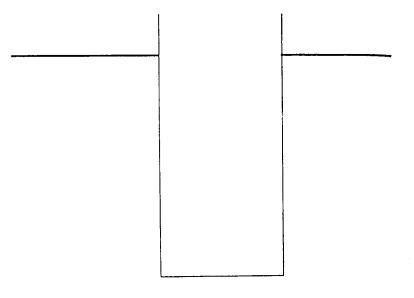

الباب الرابع

## النظرة الغليظة والحركة العنيفة

#### غهيد:

عاش العربي في بيئة جغرافية تتسم بالقساوة والجهامة والكآبة والأمور فيها تصل إلى حدودها القصوى فمناخها صحرواي جاف، الحر شديد في أيام القيظ والبرد قارس (ويصح أن يقال كذلك قارص) في الشتاء والسماء صافية لا تحجبها غيوم ومن ثم فهي ترسل أشعتها دون عائق فيتحول النهار إلى ألسنة لهيب لافح يشوي الوجوه والأبدان، والليل شآبيب (ج. شؤبوب وهو حد كل شيء وشدة دفعه اهي من الصقيع والمياه قليلة إن لم تكن نادرة، والمطر شحيح أو سيول عارمة كاسحة وذلك في أحوال متباعدة، والحضرة توشك أن تكون منعدمة سوى في عدد مهزول من الواحات مثل اليمامة والطائف وخيبر والتربة فقيرة بائسة إلا في بقاع لا تتجاوز عدها أصابع يد واحدة والرياح سوافي أشد ما يكون الشفة والجبال خشنة صلّداء ملساء طويلة عريضة باذخة، يكون الشفة والجبال خشنة صلّداء ملساء طويلة عريضة باذخة، والرمال لاعجة (مُحرِقَة) والبروق والرعود والأنواء صاكّة صلاقة تعج

بالحيوانات المتوحشة والقوارض والحشرات والهوام اللادغة والعاضة والسامة والطيور الجوارح والنباتات الشائكة والتلال المرتفعة والأخاديد الغائرة والصخور الصماء والوديان المنفسحة والهواء الجاف النقي والشقوق العميقة الخ...

ذلك وصف موجز للبيئة الجغرافية التي عاش فيها العربي.

أما ما يهمنا من الناحية الاجتماعية فهو أن هذه البيئة القفر البائسة دفعتهم إلى شن الغارات بعضهم على بعض وأصبح النهب والسلب من مواردهم ودخولهم المعتمدة حتى أنهم كانوا يقولون إن أرزاقهم معلقة بسيوفهم ورماحهم - من هذين المُعلَمّين ندرك العلة في نظرة الأعرابي للمرأة ثم سلوكه أو حركته معها. فتلك البيئة الجافية التي لا توسط فيها فهي إما شديدة الحرارة أو قارسة البرودة وإما مطر شحيح شبه معدوم وإما سيل عَرِم وإما جبال خشنة أو رمال ناعمة وإما رياح هوج أو نسيم رخيّ دفعتهم دفعا إلى النظرة الحسية والحسية الغليظة بل المعنة في الغلظ كما أن ضخامة صور الطبيعة أو مظاهرها في تلك اليئة مثل: الجبال العالية والتلال المرتفعة والفلاة الوسيعة والوديان الرحبة والأخاديد العميقة والشقوق الغائرة والحيوانات المكتنزة مثل الناقة والبقرة وحمار والضخامة والغلظ والسمن والاكتناز والامتلاء هي الجديرة بالإعجاب والخليقة بالتقدير...

فهو يفتح عينيه على هذه المظاهر فيترسب في أعماق نفسه وفي أغوار وجدانه أن كبر الحجم هو المثل أو النموذج الذي يتعين أن يُحتذى في من أو ما يتعامل معه أو ما يستعمله أو يستخدمه وأن ضخامة الجيرم دليل أو حتى قرينة على الصلاحية والكفاية وأن عظم

الهيئة جواز المرور لنوال القبول... وتلقي الحظوة بل الإعجاب والإنبهار...

يضاف إليه حرمانه من الحضارة وافتقاره إلى المدنية... جميع هذه العوامل دفعته بالإضافة إلى النظرة الحسية المكثفة أن يتطلب في المَرَة ما شاهده في صور الطبيعة المحيطة بها:

الضخامة والغلظ والامتلاء والاكتناز والتراكم الخ... فيها ككل وفي أجزاء أو أعضاء جسدها واحداً واحداً وخاصة تلك التي تتصل اتصالاً مباشراً بفعل التماس أو الالتصاق بها وبداهة أن يشدد على تلك المواصفات في الشِطْر الأسفل منه على وجه الخصوص.

وكما أن العلاقة بين القبيلة والأخرى قامت على الغزو والهجوم والكرّ والفتح والصراع والمقاتلة والمغالبة الخ... فكذلك نظر إلى طقس مسه أو اقترابه من المرّة من المنظار عينه...

وسوف نرى في الفصل الخاص بالحركة العنيفة أنه كان يوجه إليه الرؤية نفسها فهو فرع خرج من أصل الحركة تجاه القبيلة الأخرى المعادية.

حقيقة أنه لم يصل إلى حد الحرب والعراك والقتال إذ لم يدّع أحد أن الفرع مثيل أو مطابق لأصله إنما يشاكله ويشابهه أي يعطي ملامحه ويذكّر بقسماته الخ...

ومن ثم فهو (طقس التماس بالمرأة) في عرفه: سلَّق وشرَّح وقشْر ونحيْر حَفْر الخ... حقيقة أنه بعيد (كما تنبىء هذه الألفاظ) عن أن يكون طعاناً ونزالاً وجرحاً ومبارزة بيد أنه ينتمي إلى الدوحة نفسها وينبثق من المشكلة عينها ... ففيه روح المغالبة والقهر والدعس والدك الخ... وقد نلتمس لأولئك الأعاريب العذر لأنهم

نظروا لهذا الفعل تلك النظرة الجافية القاسية العنيفة في حين أنه مر المفترض أن يكون أسّه المحبة والمودة والألفة واللطف والإعزازالخ...

ذلك أنهم عاشوا في بيئة قاسية ذات مظاهر ضخمة وصول حدية كما أن عزلتهم في جزيرتهم المقدسة حالت دون وصول أشعة الحضارة إليهم وترتيباً على ذلك كله بل ونتيجة حتمية له أن تغدو تلك هي نظرتهم أو رؤيتهم للمرأة أن تتشكل حركتهم عند اقترابهم منها بذلك الشكل العنيف أو هو للدقة: العدواني ولقد كان من المنافي لبدائه العقول ولطبائع الأمور وأبجديات المنطق أن تجيىء نظرتهم خلاف تلك النظرة أو أن تتموضع حركتهم في التماس والتلاقي معها على أرض الواقع أرق وألطف لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

# النظرة الغليظة

# أ \_ الشكل الكلي

أوضحنا في التمهيد العلة وراء نظرة العربي إلى المرأة تلك النظرة الحسية الغليظة البالغة الغِلَظ \_ بقي أن نقدم البرهان على ذلك النموذج الأمثل للمرأة لدى العربي هو المرأة الجسيمة اللحيمة السمينة ذات الجرم الهائل المكتنزة لحماً وشحماً التي تمتع حواسه جميعها \_ ولا أدل على ذلك من مئات الأوصاف التي أطلقوها على من كانت تحوز تلك الأوصاف مما يقطع بإعجابهم بل تولههم بها فهي:

مَرَة تَمِيْمة: تامة الخلْق وثيقة.

بضّة الـمُتَجَرَّد: إذا طرحت عنها ثيابها تكشف بياض جسمها وسمنه وامتلاءه.

حسنة الجُزدة: مثلها.

جَرِثِيَة: عظيمة الجرم.

كِنَاز: كثيرة اللحم صلبته

بضّة: بيّنة البضاضة أي شديدة البياض مع سمن ظاهر أو بالغ. بَضيْضَة: مثلها.

بَحْباجَة: سمينة مضطربة اللحم.

بَحْبَاجَة: كثيرة اللحم غليظته.

رَبِيْلُة: سمينة.

جوار (جمع جارية) شَوَابِل: طوال سمان.

تَبَحْبَجَت الجارية: سمنت وامتلاً جسمها.

امرَأَة خِدَبَة: ضخمة الحُلْق.

امرَأَة بادن: كثيرة اللحم، بيَّنة البدانة.

امرَأة حُنْطِوْب: ضخمة.

امرَأة حَوشَبَة: عظيمة البطن.

امرَأَة حَوشَبَة: عظيمة الجنبين.

الخُرْعُوب: الشابة اللحيمة الحسنة الخلق الرَّحْصة.

الخَرْعُوبة: مثلها.

الخُزعُوبة: مثلها.

امرَأة سَرْهَنَة: جسيمة طويلة.

البَهْنَكُة: امرَأَة ليّنة الجسم ناعمته.

العَيْطُمُوسِ: امرَأَة ليّنة الجسم ناعمته مع حسن في الخلْق وتمام.

امرَأة ضَكْضَاكَة: مكتنزة اللحم ولكنها قصيرة.

امرَأة ضُكَاضِكَة: مكتنزة اللحم ولكنها قصيرة.

وكان أحفاد يعرُب لا يفضلونها مثل تفضيلهم للسمينة الطويلة ولعل الوصفين يحملان قدراً من الاستهزاء.

جارية عَكْناء: ذات عِكَن أو عَكَنَات أي طيّات في بطنها من السمن والامتلاء. وكان اليعاربة يصيبهم مسّ من الهوس إذا نكح أحدهم زوجة فوجدها عكْناء أو اشترى أو أسر جارية فوجدها كذلك.

جارية مُعَكَّنَة: مثلها.

امرَأَة عَبْهَرَة: سمينة ممتلئة الجسم رققة البشرة حسنة الخلحق. امرَأَة مُخْتَلَقَة: ذات حسن وخليقة.

امرَأَة عَبْلَة: تامة الخلْق. والعَبْل هو الضخم من كل شيء.

مرة زَبْعرَاء: غليظة مع كثرة في شعر جسدها. ولما كان الأعاريب يكرهون كثرة الشعر في جسد المرأة فإنها كانت تسارع إلى نتفه.

إمَرَأَة مُثْخَنَة: ضخمة غليظة.

إَمَرَأُهُ عَرَكُرَكَة: كثيرة اللحم.

إمرَأة عِفْضَاج: عظيمة البطن مسترخية اللحم.

إمرأة مَفَاضَة: عظيمة البطن مسترخية اللحم.

امرَأَة خُرْبُوعَة: مُتَنينة من السمن. وكان العَرَب يعجبهم تَثَني المَرَأة ومن ثم كانت المَرَأة تصطنع التَثَنِي لتفوز برضاهم بل لتحظى بإعجابهم.

إمرَأة رَبْحَلَة: سمينة منعمة.

امرَأة سَبْحَلَة: سمينة منعمة.

امرَأة الوَهنَانة: لينة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة والدّل.

امرأة البزهرة: لينة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة الدّل.

امرَأة البَهْنَكَة: ليّنة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة والدّل.

امرَأة البَهْنَكَة: لينة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة والدل.

وكان بنو يعرُب يُفتنون بمن كانت بهذه الصفة ولذا فإنهم كانوا يدفعون فيها أغلى المهور إذا كانت حرة أما إن كانت جارية فإنهم كانوا يبذلون في سبيل شرائها المبالغ الطائلة.

إمرَأة جغباء: ضخمة كبيرة.

الخُود: المَرة الحسنة الخلّق مع تمامه (امتلائه).

إمرأة جنلة: عظيمة الحلْق.

إمرَأة مِجْبال: عظيمة الحُلْق.

الخَبنداة: الريّانة الممتلئة.

البخنداة: الناعمة القصب.

الخَبنداة: الناعمة القصب.

البَخنداة: الناعمة القصب. من معاني القصب: العظام والخصر.

إمرأة ممكُورة: مطوية الخلق سمينته.

إمرأة رضواضَة: كثيرة اللحم.

المؤمُورة: التي إذا مشت ارتجت من السمن واللين من أثر النعمة.

المزمَارة: مثلها.

إمرأة ضَمْغَج: التي قد تم خلقها (امتلاء).

إمرَأة خَنَضْرَف: ضخمة لحيمة كبيرة الثديين.

إَمْرَأَةً رَدَاح: يتنة الرداحة وردحت أي ضخمت.

إمرأة ثِقال: ثَقُلَت أي عَظُمَت.

إمرأة شرْعَبة: طويلة حسنة الجسم.

إمرأة أنّاة: بدينة.

قال أو حية النميري: رمته من أنّاة ربيعة عامر نَؤُوم الضحى. وكان نوم الضحى بالنسبة للمرأة آية على العزّ والبُلهينة.

جارية حسنة العرية (بالضم والكسر): إذا نزعت عنها ثيابها تكشف جسدها البالغ الحسن.

جارية حسنة المَعْرى: إذا نزعت عنها ثيابها تَكَشُف جسدها البالغ الحسن.

جارية حسنة المغراة: إذا نزعت عنها ثيابها تَكشَّف جسدها البالغ الحسن.

جارية حسنة المَجْرد: إذا نزعت عنها ثيابها تكشُّفِ جسدها البالغ الحسن.

إمرأة ريّا العظام فخمة المُخدّم: عظامها مليئة (باللحم) وساقاها ويداها (عضُداها) كلها غليظة وكان غلظ الساقيين دليلاً لا يقبل النقض لدى الأعاريب على أن صاحبتهما تمنح متعة مضاعفة ومن هنا يجيىء جنونهم بالساقيين الخِدَجِّين.

إمرأة زَبيْرة: ضخمة.

أثَّتْ المرة أثًّا: امتلأ جسمها وقوامها.

إمرأة تأذاء: الكثيرة اللحم البينة السِمَن وكذلك تُأدة.

إمرَأة ظاهرة الثآدة: الكثيرة اللحم البيّنة السمن وكذلك ثأدة.

**إمرأة بلْدَح**: بادِنة.

إمرأة سلطح: عريضة.

إمرَأة بيْذَخ: بَادِن.

إمرأة ديّاصة: ضخمة مُتَرَجْرجُة.

المرَأة الرَبَاب: المرأة التي ركب لحمها على بعض.

إمرأة فَقُحَة: حسنة الخلْق.

إمرَأَة أَثَّاثَة: طويلة تامة كثيرة اللحم.

نسوة أثائِث: طويلات تامات كثيرات اللحم.

إمرَأة بيذُخ: بادِن.

إمرأة نَحِيْضَة: لحيمة وعكسها منْحُوضة.

الطباخِيَة: الشابة المكتنزة.

الهَبيْخة: الجارية الناعمة التارّة الممتلئة.

إمرَأة عَمَدانِيّة: شابة بيّنة الشباب ممتلئة.

امرَأة عضاد (بضم العين وبكسرها): غليظة العضد.

إمرَأة خُوْدة: سمينة ليّنة العظام.

إمرَأة كبْداء: ضخمة الوسط، بطيئة السير.

إمرأة منساء: لان ونعم ملمس بدنها وهذا قريب السمن لان المهزولة يكون بدنها خشناً وعندما تسمن المرة يصيح الأعراب فرحين قائلين لقد بَظِيَت أو حَظِيَت وبَظِيَت.

إمرأة ذات كعب وارى اللحم: ذات كعب سمين وسِمَن الكعب دليل على غِلَظ الساق وهنا يتحرك هوس اليُعرُبي لأنه في كثير من الأحيان لا يرى من المرأة سوى كعبها وحتى هذا فإن الإِسْطِير العربي يحظر رؤيته لأن المرأة كلها عورة.

إمرَأَة رُؤدُود: طرية شابة ناعمة الخلَّق.

إمرَأَة غضّة: طريّة شابة ناعمة الخَلْق.

إمرَأة خَوْطانة: طويلة ناعمة.

إمرَأة خَوْطانيّة: طويلة ناعمة.

إمرَأة ليتة المعاطف: إثر مشيها يبين سمنها.

إمرَأَة ليَّنة عَيْطاء: طويلة العنق.

إمرَأة قَفَاخ: حادرة حسنة الخلق.

إَمْرَأَةُ حَادِرة: سمينة في غلظ.

إمَرأة حَادِرة: مجتمعة الحلْق.

إمرأة جَلْنَبَأَة: سمينة.

إمرأة مَقْدُودَة: حسنة التقطيع.

الدَغْنَجة: عظم المَرأة وثقلها مع مشية متقاربة.

امرَأة الضَمْبغَج: الضخمة التامة الخلق.

امرأة الضمْخة: المَرأة السمينة.

امرَأَة الدَّحُوج: امرأة عظيمة.

المرأة البَلْزة: الضخمة أو الخفيفة ضده.

وسبق أن قلنا إن اللغة العربية تنفرد بخصيصة فاذّة وهي أن لفظاً ما يعطي المعنى ونقيضه في الوقت نفسه وهذه الخصيصة واحدة من أعاجيبها التي لا تنقضي وقد أدّت إلى كثير من الربّك في فهم العديد من المواقع في الإِسْطَار العربي.

العزفسيس: الضخمة الشديدة.

السِنْيعة: المرأة الجميلة الليّنة المفاصل (ولا يكون ذلك إلا من الامتلاء والسمن) اللطيفة العظام.

الكَهْكَاهة: الجارية السمينة.

القلْهَمس: المَرأة السمينة.

المتعاونة: السمينة في اعتدال وساقها ليست حَمْشَة (دقيقة أو نحيلة) ولا حدَلّة (ممتلئة الساق مستديرته) وكان العُربان لا يمقتون شيئاً قدر مقتهم للمرأة حَمْشَة الساقين إذ بخبرتهم الطويلة أدركوا أنها عند التماسّ بها تعجز عن وهب أدنى حظ من التمتيع.

الكَبْكابة: السمينة.

جارية ثَوْهَدَة: سمينة تامة الحلق.

إمرأة ثَهْمَد: عظيمة سمينة.

جارية خبنذاة: تارّة ممتلئة.

إمرأة خِدَال: ممتلئة الأعضاء من اللحم مع دقّة العظام.

إمرأة مُتَرَبّلة: كثيرة اللحم.

إمرأة بيتة الرَبالة: كثيرة اللحم.

الرُعموم: المرَأة الناعمة (في نظر اليعرُبيين تقترن النعومة بالسمن).

امرَأة بلُعَثة: غليظة مسترخية.

إمرأة حَوثاء: مليئة البطن مسترخيتها.

**إمَرأة بيُدحة**: تارّة.

إمَرأة دُمْلُحة: تارة.

مَرة وثيرة: سمينة موافقة للمضاجعة.

الخربضة (بفتح الخاء وبكسرها): الجارية الحديثة السن البيضاء والتارّة.

المَرأة التارّة: الممتلئة الجسم.

إمرأة المُلْعِظة: السمينة الطويلة الجسيمة.

المَرأة العَضَنْكَة: اللحيمة المضطربة.

المَرأة الكؤشاء: العظيمة البطن.

إمرأة كبراء: عظيمة الوسط.

إمرَأَة حَوْشَبَة: عظيمة البطن أو عظيمة الجنبين \_ وأصل الحَوْشَب: العِجْل (ولد البقرة).

امَرأة خَضْعَبَة: سمينة وقيل ضعيفة.

امرأة خُنْضَبة: سمينة.

امرأة حسنة الموقفين: وهما ١: الوجه و ٢: القدم.

أما حسن الوجه فمعروف أما حسن القدم فمعناه تمكن القدم من وطء الأرض مما يدل على سمنها وثقلها وغلظها. فإذا جمعت بين حسن الموقفين فإن العربي يتدّله في حبها ويجهد جهده لكي يستطيع الوصول إلى الالتساق بها إنه عشق حسى إذ لا يعرف سواه.

جارية مغضوبة: حسنة العضب.

**جارية نمُسُودة**: حسنة المشد.

**جارية مأزومة**: حسنة الجُدْل.

**جارية مجدولة**: حسنة الجِدْل.

جارية مأزومة: حسنة الأزم. وكلها تعني أن جسمها ليس مترهلاً وليس فيه استرخاء.

إمرأة كبراء: عظيمة الوسط.

جبْحبَت امرأة: سمنت وغَلُظَت

امرَأة **سبخلة**: سمينة.

امرأة سبحلَلة: سمينة.

امرأة رِبْحلَة: سمينة.

امرأة جَحْلة: سمينة.

امرأة خضْجرة: سمينة.

امرأة بَنَاة اللحم: سمينة ممكُورة.

جارية مَبْنيَّة: سمينة ممكورة.

طَفْلة: رخْصة والطَفْل: البنان الرخْص.

جارية جَسْرة المُخدّم: ممتلئة الساعدين.

جارية جَسْرة المُخَدّم: ممتلئة الساقيين.

وكان اليعاربة يضربهم الخَبَل وينتابهم الهَوَس ويفقدون عقولهم ويفارقهم اتزانهم وتطيش أحلامهم إذا رزقوا بظعينة (زوجة) أو جارية جسرة المُخدّميْن العلوي والسفلي.

جارية خُود: حسنة الخلق، شابة ناعمة، تخوّد الغصن تَثنّى. جارية دُخْدَبة: مكتنزة اللحم.

امرأة دِخْدَبة: مكتنزة اللحم.

امرأة خِدَبّة: ضخمة الخلق.

وفي الإِسْطِير العربي أن الأم (العربية) كانت ترقّص صبيها وتغني له شعراً (ركيكاً) أن يرزقه الله بِجارية خِدَبّة وهكذا يترسب في ذهن الإعرابي وهو طفل صغير أن المرّأة الضخمة الخلق هي منتهى الأمل وغاية المراد.

امرأة حسنة البَلاَط: حسنة المُتَجَرَّد.

امرَأة عذل: حازت الصفات المُغجِبَة وبداهة في مقدمتها السمن.

امرأة عذلة: مثلها.

**امرأة رُغبوبة**: بيضاء حسنة الخلْق ناعمة.

**امرأة رُعبُوب**: بيضاء حسنة الخلْق ناعمة.

امرأة رُعبيب: بيضاء حسنة الخلْق ناعمة.

جارية شطبة: غضة طويلة حسنة الخلق.

شَغْفَر: جميلة حسنة الخلْق.

امرأة فخمة المُخدّم: ضخمة موضع الخلّخال أي ضخمة الساقين ويجن جنون العربي عندما يتلقي بمَرة تحوز تلك الصفة.

امرأة حسنة المحاسر: إذا حسرت عن بدنها أي كشفته أو كشفت عنه تبين أنه فائق الحسن.

امرأة ذات ذراع غِيْل: ممتلىء شحماً.

امرأة مُعَذَّجَة: ممتلئة ناعمة حسنة الخُلْق.

امرأة طيبة الريّا: عطرة الجرِّم.

**جوارِ لَفِ:** شوابل سمانِ طوالِ.

امرأة جَلْبَانَة: غليظة مع جفاء ظاهر.

امرأة عجباء: يُتعجب من حسنها والعَربَة لا يتعجبون إلا من المَرأة السمينة والعامة في صعيد مصر يقولون عَجْبَانة.

امرأة مُتَأَطِّرة: أي تتأطّر (تتثنّى) في مشيتها ولا تفعل ذلك إلا الخُرْبُوعة البَرْهَرَة.

امرأة فتانة: شديدة الفتنة وكان الأعراب لا تفتنهم إلا المَرة العيْطَمُوس الحِبَّال.

امرأة رَحاب: واسعة.

امرأة مُهَبِجّة: مسترخية اللحم.

امرأة خَريع: بيّنة الخَرَاعة وهي اللِينْ والتثني مع خلاعة والتَثني يكون مع السمن إذ لا يتصور أن تتثنّى الممصوصة الهزيلة العجْفاء.

المرأة الرؤود: طرية الشباب ناعمة البدن.

امرأة حيّاكة: تتبختر في مشيتها وتختال ولا تفعل ذلك إلا البَخَنْدَاة لأنها هي المُعْجِبَة.

امرأة حيْكانة: مثلها.

امرأة حيْكي: مثلها.

نَاسِعَة: طويلة الظهر أو طويلة البطن.

تَرَهْيَأَت المَرأة في مشيتها: تكفأت تكفؤ النخلة الصيْدَانة المُوقَرَة بالبلح.

امرأة عيْطُل: طويلة.

ا**مرأة عَثِيْمة**: طويلة.

امرأة فغمّة الساقين: ممتلئتهما، وكان ذلك يورث العربة الخبّال.

امرأة لبّة: لطيفة ناعمة كأنها لُبّ الحب.

الكدوبة: المرة البيضاء النقية البياض.

امرأة حسّانة الجسد: جميلة الجسم بلغت في ذلك الغاية.

امرأة خَوْثاء: بينة الخَوَث وهو عِظَم البطن في أعلاه واسترخاء في أسفله.

امرأة حَوْثاء: سمينة.

امرأة خَوثاء: بيّنة الخوث وهو استرخاء البطن والامتلاء.

امرأة مِخْنَاث: مُتَكَسِّرة (ويكون هذا من السمن).

امرأة خَنَاث: مُتَكَسِّرة (ويكون هذا من السمن).

امرأة خَنَث: مُتَكَسِّرة (ويكون هذا من السمن).

جارية خَوْثاء: حَدَثَة ناعمة.

جارية مَحطُومة المُثنَيْن: ملساء (والمَثن الظهر أو الجانب).

امرأة خَدْلة: ممتلئة الأعضاء من اللحم مع دقة العظام. والجمع نسوان خَدْلات، والمرأة خَدَلت خِدَالة وخَدْلاً، ويقال لها قوام عَدْل وقصَب خَدْل.

امَرأة الممكُورة: المطوية الخلق، المستديرة الساقين المُدْمَجَة الخلْق.

امرأة بيّنة الوثارة: سمنها واضح وكثرة لحمها ظاهرة.

الخَريضَة: الجارية الحديثة السن البيضاء التارّة.

الخَريْضَة: مثلها.

امرأة عَنْشَط: طويلة.

امرأة عَنْشَطَة: طويلة.

## ب \_ الأعضاء

لم يكشف اليعربي عن ولهه الشديد بالمرأة الجَرِيمة في وصفها بألوف الصفات من الخارج أو ككل فحسب بل مَوْضَعَ ذلك الولع البالغ في إطلاقه مئات الأسماء والنعوت على أعضاء بدنها وخاصة تلك التي تتصل مباشرة بفعل الالتصاق بها أو على الأقل تُهتيء وتحضر له، وهما: الثدي والعَجْز وما يتصل به أو يُفضي إليه وإذ أن الحسية المفرطة هي التي تؤزه أزًا واعراً في علاقته بالمرأة وهي التي تلوّن رؤيته لها للأسباب التي ذكرناها وهي التي هيمنت على قسمات الشكل الخارجي وصبغتها بصبغ السمن والغلظ والامتلاء والإكتناز والمُكُورة والثقل والنُفُوج والرّبَالة والارتفاع، والوّثارة، والرّبَالة والارتفاع، والوّثارة، والرّبَالة والدّرم، والعِظم، والرّبَعرة والرّبَاقة والدّرم، والعِظم، والرّبَعرة

والضخامة، والبَذَخ والبَلغ، والثآدة والدُحوح، والعَبَل، والكَبْكَبة الخ... فهي ذاتها التي رسمت أحاسيسه الغليظة الجافية على النعوت والأسماء والأفعال التي قذف بها على العضوين المذكورين فجاءت على الشاكلة نفسها ونَسَجَت على النول نفسه والحق أن ذلك أمر بديهي لأن الأعضاء هي التي تُشكّل الجسد والكل هو مجموع الأجزاء ـ وبعد هذه الفرشة السريعة الموجزة يجيىء أوان تقديم دليل الدعوى وبرهان الادعاء.

### ١ \_ الثديان:

الثدي الذي يحوز إعجاب الأعاريب يتعين أن يكون كبيراً مرتفعاً حَاجِماً كاعباً قائماً مُقْعَداً ناهداً مُفلَكاً الخ...

امَرأة ثدْياء: عظيمة الثديين وضدها امرأة حَبّاء: صغيرتهما. امرأة خَنْضَرَف: كبيرة الثديين.

امرأة طُرطُبة: ذات ثدي ضخم طُرطُب أي مسترخ.

مَرة وَطناء: عظيمة الثديين ـ الوَطَب: الثدي وسِقاء اللبن، شبهوا الثدي بِسِقاء (إناء) اللبن فكلاهما يؤدي الوظيفة عينها بيد أن الثدي مخصص للأطفال الرُضّع ـ وكان اليعارب يُقبلون على الوَطناء لأنها حسب تعبيرهم (تشبع الرضيع وتدفىء الضجيع) وكما كانت تعجبهم الناقة الضّرعاء (ذات الضُروع الكبيرة) كانوا بالمثل تفتنهم النَّدْيَاء الوَطْبَاء وينفرون من الجَبَّاء (سبق شرحها) والضّهْياء (لم ينبُت ثدياها).

امرَأة ذات ثدي مُقْعَد: ناهد مرتفع.

امرأة لها ثدي حاجِم: مرتفع وظاهر.

امرأة لها ثدي نَائِر: يملأ العين، ولعل القارىء الحصيف أدرك

أنهم لم يقولوا يُبْهِج العين أو يَسُرها أو يُمْتعها ولكنهم قالوا: يملأ العين، كما يملأ الكف إنها لغة الحسّ والحواس التي ناسبت بداوتهم وجَفَاوتهم.

جارية ذات ثدي ناتىء: في أول بُدُوِه وظُهُورِه.

جارية كعاب: ذات ثدي بين الكُعُوب أي الاستدارة والتَفَلُّك. جارية كاعِب: ذات ثدي بين الكُعُوب أي الإستدارة والتَفَلُّك. وكَعُب ثَدْيها: استدار ونَهَد وتفلّك. والكعب هو الثدي ذاته. جارية مُكْعِب: ذات ثدي مرتفع مستدير.

جارية ذات ثدي مستدير: مُرتفع كَاعِب.

جارية ذات ثدي مرتفع: مُقْعَد ناهد.

**جاریة ذات ثدي ناهد**: ظاهر مرتفع.

نَفَج ثدي المرة قميصها: رفّعه من شدة كُعُوبه وكِبَر حجمه. فإذا كانت حقيبتها لشدة ثقلها تنفُج قميصا من الخلف فهي ذات النَفْجَيَّن ـ ومن يظفر منهم بواحدة من على هذه الشاكلة فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويحسده عليها خصومه وشانؤوه ويغظبه أصدقاؤه وأحبابه ويعتبر نفسه سعيد السعداء، لأن الأعاريب يعيشون بحواسهم ولهم هدف وحيد هو إمتاع تلك الحواس.

الجارية أول ما يبدأ ثديها ينْبُت (يطْلُع) يقول أحفاد يشْحُب إنها أَرْكَسَت فإذا اجتمع وضخم فقد نَهَد. ويُجْمَع الثدي على أَثْد وثُدِيّ.

فَلَك ثدي الجارية: صار مستديراً كَالفَلَكَة. تَفلَك ثدي الجارية: صار مستديراً كَالفَلَكَة.

إِستْفلَك ثدي الجارية: صار مستديراً كَالفَلَكَة. ثدى مُقْعَد: ناهد يملأ الكف.

وسبق أن قرأنا: ناهد يملأ العين. إنها لغة الامتلاء: مرة للعين وأخرى للكف ولا عجب في ذلك فهي لغة الحواس.

تَدَمْلَكَ ثدي الجارية: فَلَك ونَهَد.

مَرَة ضَرْعاء: عظيمة الضَرْع أي الثدي.

مَرة ضَريْعَة: مثلها.

مَرة ضَرِيْع: مثلها.

والضَرع هو الإسم الذي كانوا يطلقونه على خَلْف الناقة.

مَرة حَضُون: أحد ثدييها أكبر من الآخر.

مَرة فتْخاء: ارتفعت أخلافها قِبَل بطنها.

والخلِيفان ما تحت الإِبطَين وهذا أمر مستملح. ولكن لم غدا كذلك؟ لأن العربة يحبون الإرتفاع والامتلاء والغلظ والسمن والثقل في كل أعضاء المرأة بلا استثناء حتى العيون هاموا بالوسيعة النجلاء وحثوا نسوانهم على وضع الكحل لماذا؟ لأن الكحل يوهم بسعة العين وكبر حجمها، إذن هم حتى حيال هذا العضو الرقيق المنقطع الصلة بفعل التماس بالمرأة تطلبوا أن يكون واسعاً إما طبيعة أو صناعة.

أرأيت إلى أي مدى بلغت الحِشّية بأولئك العُرْبان بعدها نعود لسياق القول:

مرة خَطُلاء الثديين: فيهما اضطراب.

ومع ذلك فقد كان الأعرابي يفضل الخَطْلاء (الثديين) على الضَهْياء (المحرومة من الثديين) لأن الأولى تمنح متعة قد يشوبها

اضطراب أما الأخرى فإنها لا تمنح أي قدر منها وأنى لها ذلك وصدرها مَسِيْح.

مرة حسنة اللعوة (بفتح اللام وضمها): سواد حول حلمة الثدي وكان الأعراب يستجيدون ذلك وقد أرجعناه فيما سبق إلى أن هذه اللعوة تذكرهم بضَرْع الناقة معشوقتهم الأثيرة.

وإذ أن إعجاب العربي بِالثدي كان خفيضاً نسبياً فإن ما ورد بشأنه قليل نسبياً.

## ٢ ـ العجيزة وتوابعها:

رَكَز أبناء يغرُب اهتمامهم على الجزء الأسفل من جسد المرأة وحظيت بنصيب الأسد من هذا الاهتمان ومن بعدها توابعها وما يفضى إليها.

كانت المرة ذات الحقيبة الثقيلة ـ لديهم ـ ولا زالت عند خَلفِهم المبارك تحرك فيهم الشَبَق وتثير الغُلْمة ومن شدة تولههم بهذا العضو فقد أطلقوا عليه وعلى صاحبته عشرات الأسماء والصفات مما يقطع بأنه كان المغلم الأول من معالم الجمال عندهم وشارة الحسن وآية القسامة وعنوان الوسامة حتى أنه من اليسير علينا أن نقطع بأن المرأة الرشحاء المشحاء أو حتى متوسطة العَجُز لا يلتفتون إليها مهما كان سهمها من الوضاءة والبهاء والملاحة... وبداهة أن مرد ذلك إلى غلبة الحيسية عليهم الناجمة عن هيمنة البداوة وتلسط الجفاوة وسيادة القساوة... وكلها النتاج الطبيعي لانعدام الحضارة والبعد عن التمدن... وما ضمته القواميس والمعاجم في هذا شأن يعد بالألوف دعك مما جاء في قصائد شعرائهم جاهليين ومخضرمين ومن جاء بعدهم ـ ومن ثم سوف نجتزىء بالنزر اليسير مما ورد في

هذا النطاق لطرح البرهان وتثبيت اليقين على ما نقول:

امرأة عجزاء: ثقيلة الأرداف ولا يقال للرجل أُعْجَز.

امرأة رَدَاح: عظيمة العجز ورَدَحت عجيزة المرَة: ثقُلت وعظُمت.

امرأة بَوْصاء: ثقيلة العجيزة ويقال: اشترى جارية كالقلوص عريضة البوص.

امرأة جَزْلَة: ذات أرداف \_ مرة جزلاء: مثلها.

امرأة بزخاء: تخرج (تبرز) عجيزتها عند المشي تلفت أنظار الأعاريب إليها وتفتنهم.

امرأة هزكُولة: عظيمة العجيزة والأوراك معاً أي أنها جمعت بين الحسنيين وهذا منتهى أمل العرب.

امرأة سَتْهاء: عظيمة العجيزة (نسبة إلى الإست أي المؤخرة). امرأة وَثيرَة: فهي السمينة الموافقة للمضاجعة وكان العُربان يطير عقلهم إذا صادفوا من كانت كذلك.

امرأة ثقيلة الحقيبة: عظيمة العَجُز.

امرأة نُفج الحقيبة: ضخمة الأرداف والمآكم وكُني عن العجيزة بالحقيبة لامتلائها واكتنازها وأصل الحقب: الحبس والمنع والصَرّ. أما التَفْج فهو الخروج والارتفاع والكثرة \_ أي أن عجيزتها

ارتفعت وخرجت...

(وسبق أن تكلمنا عن ذات النَفْجتين المرأة ذات الثدي المُقْعَد الكاعب والحقيبة الثقيلة وكيف أنها أروع ما كان يشتهيه اليعاربة بل حتى الآن ا.هـ).

امرأة ثِقَال: عجيزتها عظيمة.

امرأة بيّنة الثِقْل: مثلها.

وضدها الرشحاء المشحاء أي عديمة العجز وكانت ولا زالت حتى الآن تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة كراهية العُرْبان.

امرأة ذَلْخاء: عجزاء.

إمرأة ذَلِخة: عجزاء.

امرأة ذِلاخ: عجزاء.

امرأة وراء: ضخمة غليظة الألواح كبيرة الردفين وبالجملة فإن الجزء الخلفي منها هو الذي يشد انتباه اليعاريب وإطلاق وصف وراء وصف عليها من باب إطلاق الخاص على العام.

امرأة جزّلاء: ذات أرداف ثقال.

امرأة عجيزتها سابغة: ضخمة.

امرأة عجيزتها سابغة: ذات أُليتين كبيرتين.

امرأة رَكْرَاكَة: عظيمة العَجُز والفخذين.

**امرأة ثقيلة القَطَاة**: ثقيلة العجيزة.

وأصل القَطَاة: مؤخر الفرس التي يركبها الرديف ويقال لها مَقْعَد الرديف.

فكأن عجيزة المرأة بلغت من الثقل حتى أن شخصاً يمكنه أن يجلس عليها وليس في هذا مبالغة بل هو يتناسق مع المقياس الحسي للجمال لدى العرب وسبق أن سطرنا حكاية المرأة العربية التي قاست عجيزتها بحبل وهي حكاية مشهورة مثبوتة في كتب الإسطار العربي.

امرأة راجِح: كبيرة الأرداف. امرأة رَجَاح: كبيرة الأرداف.

ويقال:

نساء راجحات التُلَى: عظيمات الأعجاز، كبيرات الأرداف. ونساء راجحات التوالي: مثلهن.

وعبر عن الأرداف بالتُلى مرة والتوالي أخرى لأنها تجيء تالية أي تابعة لجسد المرأة مما يشي بأنها كأنها إنسان آخر غيرها من شدة ثقلها وسطرنا فيما سبق أن إحدى معشوقات عمر بن أبي ربيعة (شاعر الغزل) كانت عجيزتها من ضخامتها يُخيّل للناظر إليها أنها شخص آخر يتبعها ويمشي في إثرها وليس في ذلك مغالاة فإن النظرة الحسية لدى العربان تسيدت على نفوسهم فجعلتهم يزنون محاسن المرأة بميزان الضخامة والامتلاء.. الخ ومن ثم كانت النسوان تسعى إلى تسمين أنفسهن وتضخيم أعضاء أجسادهن بالطرق كافة.

امرأة ذات رَوانِف: عجزاء ـ هي أعلى الأليتين. نساء رُجح الأكفال: أعجازهن ثقيلة.

ناءت بالمرأة حقيبتها أو ناءت هي بحقيبتها: نهضت بعجيزتها مثقلة.

امرأة مؤكّمة: عظيمة المأكمتين.

والمأْكَمتان اللحمتان الوثيرتان من العَجْز ـ والأُكَمة هي التل ـ أي كأن مأْكمتيها أشبه بالتل لضخامتها.

**امرَأَة رَبْلُة** ضخمة الرَّبلات والرَّبلة باطن الفخذ.

امرأة رَبْلَة: مثلها.

تَخَاجَأَت المرأة: أبرزت مؤخرتها إلى الوراء لتُعجب الرجال. امرأة ذات لَفَف بين: كثيرة لحم الفخذين بصورة واضحة. أكمت المرأة مؤاكمة: عظمت مأكمتاها (سبق شرحها). قال عمرو بن كلثوم (شاعر جاهلي):

ومأكمة يضيق الباب عنها

وكَــشـحــاً قــد مُحـننت بــه مُحـنــونـــاً والكَشع ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.

وجمع مأُكمة: مآكم ـ وتطلق المأُكمة على العَجُز من باب إطلاق الخاص على العام.

> وقال عمر بن أبي ربيعة (شاعر إسلامي): إذا ما دعت أتسرابها فاكتنفسها

تمايلن أو مالت بهن المآكم أي مالت أعجازهن بهن لثقلها.

فهنا شاعر جاهلي وآخر إسلامي يهيمان بالنسوان ذوات الحقائب العظيمة فأولهما يقول إن محبوبته يضيق الباب عنها لضخامتها أما الآخر فإن من معشوقاته من يدفعهن ثقل عجيزاتهن إلى التمايل.

الأمر الذي يقطع بأن أرداف المرأة المكتنزة احتلت في وجدان العربي مكاناً وسيعاً ومكانة وثيقة.

امرأة ذات كَفْل راجح: عجز ثقيل.

امرأة لصّاء: ملتزقة الفخذين، لا فُرجة بينهما (وهذا من السمن). امرأة رمْصة: تَحُكَّ فخذها الفخذ الأخرى (وهذا من السمن). امرأة لقّاء: ضخمة الفخذين \_ واللّفاء أيضاً الفخذ الضخمة. المرأة العَضَنك: المرأة اللفاء التي ضاق ملتقى فخذيها مع ترارتها.

امرأة حيّاكة ضَيّاكة: مُتفحِّجَة لسمن فخذيها ـ التفحّج هو التفريج بين الرجلين.

امرأة خَبْنذاة: ثقيلة الوركين.

والخبنذاة لثقل وركيها وثقل ردفيها إذا مشت تحركت أليتاها نيقال عندئذ إنها زَوْزَكت فإذا رأى الأعرابي امرأة تفعل ذلك يطير نبه ويفارقه صوابه.

أثَّت المرأة: عظُمت عجيزتها وضخُمت.

امرأة ذات فخذ ثَئِد: ممتليء.

ولشدة كراهية بني يغرب بن يشب للمرأة التي لا عجيزة لها أو حتى معتدلتها فإنهم قد أطلقوا عليها عدة نعوت تدلّ على الكم الهائل مما يحتبس في صدورهم من شنآن لها فهي: عَصُوب، رسحاء، زلاء، مسحاء، رضعاء، مضواء، مزلاق، مزلاج، مِنداص، ممصومة، قفْرة، معروقة، قضِيفة، عشّة، مدْشاء، كرواء تُطّاء...

كما أنها من ناحية أخرى تدل على الاستهزاء والسخرية والتهكم ولهذا كانت الأعرابية يصيبها الخوف ويركبها الرعب وينتابها الفزع ويطغى عليها الهول... إذا اكتشفت أن عجيزتها ليست بالحجم المطلوب لدى الرجال (اليعاربة) ولا تقاس بالحبل لذلك فهي تعمد إلى تكبيرها وتضخيمها الذي يأتي بطريق التبتع لسمن جسمها وذلك بتناول بعض الأطعمة الخاصة (المُسَمَّنة) ومنها كما ورد في الإسطير العربي القنّاء مع الوطب فإذا لم تفلح في تسمينها وبالتالي تكبير عجزها فإنها تلجأ إلى الطريقة الصناعية

وهي أن تضع على مؤخرتها الصغيرة أو المسيحة عظّامة تضخم بها عجيزتها لتبدو ثقيلة تعجب العربان وتسمى تلك العظّامة: زَنْبَحَة ومِرْفَقَة ومِصْدَعَة...

ورغم أن هذا غش وتدليس بيد أنه قد يُلتمس لها العذر ولكنها مهما كانت حُلوة مُلاّحة بهيّة حسينة وضيئة لبيقة لبيبة ظريفة معطار آبسة عَرُوبة شنْبَاء (ذات فم طيّب الرائحة) ضحوك لَعَّة (مليحة عفيفة) عاتِكة (يفوح من أردافها العطر) برجاء (وسيعة العينين مع حسن ظاهر منهما) نجلاء... الخ. فإن كل هذه الصفات الرائعة لا تشفع لها إن كانت رسحاء مصواء زلاّء أي مفتقرة إلى العجيزة الثقيلة إنها النظرة الحسية حتى يمكن أن يُقال إن:

أرداف المرأة هي المقياس الوحيد لجمالها وإن عجيزتها هي جواز المرور (الباسبورت) لها لتحوز رضى الغربان وتذكّر هنا بما قلناه من تأثير الناقة والحيجر (الفرسة) خاصة على نظرة الأعرابي إلى المرأة فكما كانت الناقة القُدْعَمَلة الجبّار القفْخ المُجَلْحَبَة العَرْفَسِيس الجلس السُرحوبة الخِلْب الجحلاء الضَريع... والفرسة الشَطْبة الروق التر السُرعوف المخدّم عبلة الشَوَى المقاء... هي التي تفوز برضاه وتحظى بإعجابه.

كذلك استحسن المرأة السمينة الجيومة البوهرة العجزاء السلطح البيدَ الزبيرة... الخ.

كأنما هي عملية (تناسخ أجساد) كما قلنا إن صحّ هذا التعبير ولا أدلّ على ذلك من أن كثيراً من الأسماء والأوصاف والنعوت التي أطلقها على الناقة والحيجر (الفرسة) أعارها المرأة بحروفها وإيحاءاتها النفسية.

## الحركة العنيفة أو الفعل الجافي

أوشكت أن أكتب (الفعل الجفو) كما تقول الرجل العَدْل (الممعن في العدل) ولكنني توقعت أن يلقى ذلك اعتراضاً فعدلت إلى الصفة المعتادة.

ومبادرتي إلى وصف الفعل بالجفو مردها إلى أن الفعل كما سوف يبين بعد قليل أنه جفو خالص لا شائبة فيه. بعد هذا القيدام السريع نشرع في الولوج إلى الباب المبحث: التقاء الرجل بالمرأة أو مسه إياها من البديهي اتسامه باللطف والمودة والمحبة والإعزاز وكل هذه المجموعة من العواطف الرقيقة فهو قبل أن يكون التحامأ جسدياً فهو شأن عاطفي تبعث عليه المشاعر السامية... كل هذا في المجتمعات المتحضرة والبيئات المتمدنية أما في المجتمع المتبدية فلا يتعدى مربع الحواس ولا يكون الغرض منه إلا إشباع الغريزة وإطفاء يتعدى مربع الحواس ولا يكون الغرض منه إلا إشباع الغريزة وإطفاء الشهوة... وذلك كان بشأن مجتمع الأعاريب الذين خلفوا لنا اللغة التي حفلت بالألفاظ والكلمات التي أثبتت أنه كان كذلك في نظر الفاعلين الذين كانوا يتداولونها.

وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن البداوة وانعدام التحضر والافتقار إلى التمدن وهو أن الغزو والكرّ والطعان والنزال والمبارزة والحرابة والمقاتلة والمصارعة من الطقوس المعاشية المتداولة لدى العربة لأسباب ليس هنا موضع ذكرها ـ إذن الطعن والضرب والشق والقطع واللطم والدكّ والدوس والصرع والقشر والسلّق والرطم والمعط والخرط الخرس.

بالنسبة إليهم أفعال معتادة يمارسونها بمنتهى السهولة بصفة دورية منتظمة أي أنها مَعْلَم طبيعي من معالم معيشتهم وليست استثنائية أو شاذة أو فاذة قد تحدث في العمل كله مرتين أو مرة أو لا تحدث على الإطلاق ولهذا فإن الواحد منهم عندما يختلي بالمرأة زوجة أو جارية لا تنفصل عن وجدانه ولا تفارق نفسيته ولا تباين ذاكرته تلك الممارسات التي كان يقوم بها إبان الغزو أو في ميدان القتال وهكذا اجتمعت في العربي سمتان:

الأولى: البداوة ومفاصلة الحضارة ومخاصمة المدنية.

والأخرى: اعتياده العراك والنزال والتبارز ومن هنا جاءت الأفعال والصفات والأسماء في دائرة مسّ المرأة تنبىء عن أنها كانت في نظرة نوعاً من المصارعة والمنازلة والمبارزة واتسمت بالعنف والشراسة والقساوة والعدوانية...

وفي مذهبنا أن تلك محصلة بديهية وأنها لو أتت على خلافها لكان ذلك مما يجافي المنطق وسنن الاجتماع. وهذه أمثلة سريعة عما كان يقوله العربي عندما يمس مرّته لا فرق بين أن تكون زوجته الحرة أو سُريّته المخصوصة أو محظيته الأثيرة أو جاريته المملوكة أو معشوقته المفضلة (ونكرر ما قلناه أنه عشق حسّي.اه.) أو غانية اختلى بها مرّة عابرة:

حَطَأً: وحَطَأَة صرعه وضرب ظهره بيد مبسوطة.

حَزَأً: وحَزَأَ الإبل جمعها وساقها.

وسَلَق: وسَلَق الشيء غلاه في النار.

وَجَأَ: أي طعن.

افْتَرَشْ وفَرَشَ.

افْتَرَشِّ وَفَرَشَ: وافْتَرَشَ وَفَرَشَ غريمه غلبه وصرعه.

حَشَأً: حَشَأَه بالسيف: أصابه.

حَفَو: والحفْر معروف.

حَرَث: والحرث تقليب الأرض وتثويرها.

عَصَدَ: وعَصَدَه: لواه وأكرهه على الأمر.

زَكَأُ: وزَكَأَة مائة سوط أي جلده مائة جلدة.

مَلَث: والمُلَّثَة: الضرب الخفيف باليد.

شَطَأً: وشَطَأً الرجل فلاناً قهره وغلبه.

نُجَرَ: والنَّجْر نوع من الضرب باليد.

ذَحُم: دَحُب: والدَّحْم والدَّحْب: الدفع.

**دَخ**: والدَّخ الدفع في القفا.

**ذَح**: والذَّح: الضرب \_ الشق \_ الدق.

شَرَح: وشَرَح الرجل الشيء: كشفه ثم قطّعه.

حَفَزَ: وحفَزَ عدوه: دفعه بالرمح ثم طعنه به.

**دُكّ**: ودكّ الشي: دقّه بشدة وقوة.

زَعَب: وأصل الزَعْب: الدُّفْع.

زَكَبَ: وأصل الزكب: المَلْء وزَكَب الإناء زَكباً وزُكوباً: ملأه عن آخره.

زَكَت: مثله.

مَلَخَ: ومَلَخ سيفه: استله من غمده ومَلَخ الشيء: قبضه وأوسعه عضاً.

إمْتَلَخَ: مثله.

مَسَحَ: والمشح معروف.

دَاسَ ودَاكَ: وطيء على الشيء بشدة.

فَشَغَ: والفشْغ هو العضّ والإفْتراع.

نَخَبَ: ونَخَب فلان فلاناً: عضّه ونَخَب شيئاً: انتزعه.

**دَسَرَ**: ودَرسَ عدوه برمحه: طعنه به طعناً مكيناً.

**دَرَسَ**: طریق مدروس: معبّد.

فَسَخَ: أصل الفَسْخ الطرح.

لَعَجَ: ولَعَج النار في الحَطَب ليحترق.

هَرَج: وهَرَج الفرس: عدا مسرعاً وهرَجَ الرجل الباب: فتحه على مصراعيه.

نُجَرَ: ونَجَر العود قشّره وسواه.

قَفَشَ: وقَفَشَه: ضربه بالعصا أو بالسيف.

ضَفَرَ: والضَفْر هو العَدْو والوثب والقفز أو هو الضرب باليد والرجل.

طَبَزَ: وأصل الطبز المَلْء لكل شيء.

مَعَط: ومَعَطَ الرجل سيفه: سلَّه من غمده.

رَصَعَ: والرضع: الضرب باليد وكذا الطعن الشديد.

**دَهَكَ**: ودَهَكَ الرجل الأرض: وطئها بقوة.

رَهِكَ: مثله.

هَكّ: مثله.

رَكَّ: ركَّ الشيء طرح بعضه على بعض أو غَمَزَه بيده ليعرف حجمه.

رَدَعَ: ورَدَع الرجل السهم: ضرب بنصله الأرض ليثبت في الرَّغْظ وهو الثقب الذي يدخل فيه.

نَشَلَ: ونشل الشيء: أسرع نزعه.

**دَحَم**: والرجل دَحَم غريمه: دفعه دفعاً مزعجاً.

ذَخَمَ: مثله.

رَطَم: رَطَم الرجل خصيمه: أوصله في شيء لا يخرج منه أبداً. مَحَن: مَحَن الرجل الأديم: قشره.

ذَلَغَ: وذَلَغ الرجل طعامه: التهمه فأتى على جميعه.

**ذ**ُعُّ: (مثله).

ُحظِّ: حظَّ فلان فلاناً طرده.

شَلَقَ: وشَلَقَ الرجل غريمه: ضربه بسوطه.

خَرَطَ: والرجل خَرَط الشجرة: انتزع ورقها والرجل خَرَط الدلُو في البئر: أرسله حتى قغره والرجل خَرَط العنقود: ملأ به فاه (فمه).

خَفَق: والخفْق الضرب بِالدرّة (العصا القصيرة).

**دَاكَ**: دَاكَ القوم وقعوا في دُوكة أي في شر واختلاط.

كَاسَ: كَوُس الرجل الشيء تكويسا قَلَبه ظهراً لبطن.

أكاسَ: مثله.

مَعَسَ: وأصل المغس: الدلُّك بشدة وقوة مع الاستمرار مدة (حتى ينْعَم الأديم.

خَوّش: وأصل الخؤش الطعن أو الحثى الجمع في الوعاء.

زَعَر: وأصل الزَعَارة الشراسة.

قَحَطُر: قَحَطُر الرجل قوسه: وترها.

أزّ: وأصل الأزْ: الحلب الشديد البالغ الشدة.

إنْتَوَ: مثله مع السرعة والاستعجال.

عَزَجٌ: والفلاح عَزَج الأرض بِالمسحاة: قلَّبها.

كَشَح: كَشَخَ عدوه طعنه في كَشْحه والمِكْشاح: الفأس لأنه يكشح الأرض.

**دَح**: أصل الدّح: الدّس في القفاز.

دَغ: مثله.

مَشَقِ: مَشَقِ الكَتَانِ: جذبه في ممشقة حتى يخلص خالصه وتبقى مِشَاقَتُه.

زَخْزَخَ: زَخّ فلان فلاناً: أوقعه في وهْدة.

وَهَثَ: وأصل الوهث الإنهماك في الشيء تماماً.

هَثْهَتَ: وأصل الهَثْهَئَة: الاختلاط والظلم.

خَجْخَجَ: وأصل الخَجْخَجَة إناخة البعير مع السرعة.

مَعَجَ: وأصل المُغج: الاضطراب والمُعَجَة: العنفوان.

عَفَجَ: وأصل العفْج: الضرب.

لَتَح: ولَتَحه ضرب جسده أو وجهه بالحصى فأثر فيه.

جَلَخَ: وجَلَخ السيل الوادي: ملأه كله ولم يترك فيه شبرا وجَلَخ الشيء: مدّه وجَلَخ السيف: انتضاه أخرجه من غِمْده.

نَجَح: النَجْح: صوت السيل في سند الوادي: خضخضة الوادي.

شَطَأً: وشَطَأَ الرجل خصيمه: قهره.

**مَأْس**: ومشه بالسوط جلده.

**ظَامَ**: والظَأْم: الجَلَبَة.

مَلَقَ: ومَلَقَ الثوب: غسله ومَلَقَ الفصيل أمه: رضعها.

جَلَخ: وجَلَخ فلاناً بسيفه: بَضَع من لحمه بُضْعَة.

قَزَب: والقَزْب: الصلابة والشدة.

نَخَب: وأصل النَخْب: العضّ والنَزْع.

دَسم: ودسم المطر الأرض: بلها قليلاً.

ضَفَن: وضَفَن البعير برجله: خَبَط، ضَفَن فلان فلاناً: ضرب على عَجُزه برجله، وضَفَن فلان فلاناً بالأولى: ضربه بها.

مَشَن: أصل المشن الضرب بالسيف ضرباً يقشر الجلد.

ونكتفي بهذه الأمثلة وهناك المئات بل الألوف غيرها والذي لا مشاحة فيه أن وجود هذا العدد الهائل يقطع بأن الأعاريب كانوا يُولُون هذه العملية أهمية تفوق الوصف وذلك بديهي إذ لم يكن لديهم أي أنشطة ثقافية أو فكرية أو أدبية أو موسيقية أو فنية يفرغون فيها طاقاتهم سواها علاوة على جفاف الجو وطلاقة الطقس وانعدام العمل الذي يستهلك الوقت أو حتى الذي يشغل ساعات طوالاً في اليوم مع ملاحظة أنهم رجالاً ونساء في الإقبال على طقس التماس والتلاقي سواء بل ربما تكون النسوان أشد عرّامة لأن ساعات الفراغ لديهن أكثر.

ومن جانب آخر فلعل القارىء آمن وصدق بأن اليعاربة كانوا يعدّون طقس المس فرعاً من شجرة العراك والنزال والطعان كما استبان بوضوح لا لبس فيه من شروح معاني الألفاظ التي عبرت عنه.

#### و بعد:

فتلك كانت جولة على قدر من الطول النسبي في أغوار نفسية العَرَبة من زاوية نظرتهم إلى المرأة وبالأخص بدنها وإن شئت الدقة جسدها لأن البدن لا يشمل الأطراف وعبر تلك النظرة المصوبة إلى الجسد نستطيع كما قلنا في المفتتح أن نتحسس موقفهم منها من كافة أقطارها.

وهذا أمر في اتقادنا له قدر ملحوظ من الأهمية لأن الكشف عن مكان المرأة ومكانتها في عقلهم الباطن وفي أعماق لا شعورهم سوف يساعد على تقديم عدد من الحلول التي تعاني منها مجتمعاتنا خاصة تلك التي ابتليت (الابتلاء هو الامتحان واختبار.اه.) بالغزو العربي الاستيطاني منذ أربعة عشر قرناً خاصة البلاد ذات الحضارات العربية:

مصر (الحضارة المصرية القديمة)، الشام (الفينيقية) العراق (الآشورية والبابلية).

لأن من عجائب التاريخ وألغازه أن شعباً أمياً جاهلياً بدائياً

استطاع أن يقهر شعوباً عريقة في الحضارة والمدنية ويستعمر أرضها ويكسح خيراتها ويستعبد رجالها ويسبى نسوانها ويحولهن إلى. جوار وملك يمين وكل ذلك في كوم حسب التعبير العامي المصري البليغ وأن يفرض عليها ثقافته ولغته وتقاليده وعاداته وأعرافه... كوم آخر وعن طريق هذه اللغة وعبر قنواتها تغيرت أفكار تلك الشعوب المتحضرة وتبدلت مفاهيمهم ومنها النظرة إلى المرأة والموقف منها فبعد أن كانت نظرة تلك الشعوب إلى المرأة نظرة راقية وموقفهم منها موقف متحضر تحولت إلى هذا الموقف الحسي المتدني الذي تكشف عنه هذه الحُفْرِيّة اللغوية والتي نرجو أن تكون بداية لدراسات جادة في تبيين ما اقترفه إسْطَار اليعاربة في كثير من المجالات. فبعد أن كانت (المرأة هي شريكة الرجل في المجتمع المصري القديم)(١) وبعد أن (كانت مصر في نطاق العصور القديمة البلد الوحيد الذي خصص فعلاً للمرأة وضَّعاً قانونياً يتساوى مع الرجل. ويبدو هذا واضحاً دون أي غموض طوال فترة حكم الدولة القديمة كلها ويتألق بوضوح ساطع خلال الدولة الحديثة)(٢) تحولت إلى ناقة وفرسة وتابعة خاضعة للرجل، إذا أمرها أطاعته وإن دعاها أجابته في أي وقت وأي مكان وإلا فعليها اللعنة ولها بعض المال الخ....

وقد رأينا أن أبناء يعرب يصفون أسمى علاقة بين الرجل والمرأة بِالهْرِج والكشْع والقَمْط والقشْر والدّح الخ... في حين أنها كانت

 <sup>(</sup>١) دور المرأة في المجتمع المصري القديم د. عبد الحليم نور الدؤين ص١٦٣٥ الطبعة الأولى نشرة المجلد الأعلى للآثار \_ وزارة الثقافة \_ مصر.

 <sup>(</sup>۲) المرأة الفرعونية تأليف: كريستيان ديروش نوبلكور ـ ترجمة فاطمة عبد الله محمود
 ـ مراجعة د. محمود ماهر طه ـ ص ۱۸۳ ـ العدد ۹۳ من مشروع الألف كتاب
 الثاني ـ الطبعة الأولى ۱۹۹۰ ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر.

في مصر القديمة (في الأغاني الغرامية ينادي الشباب محبوبته الغالية أختي وتنادي الفتاة حبيبها يا أخي... وبعد الزواج يستمر الرجل ينادي زوجه سونيت بمعنى أخت وليس هيميت بمعنى زوجة وقد استقر هذا النظام في نهاية الأسرة الثامنة عشرة ولا نعرف متى انتهى ولكنه استمر بالتأكيد طوال عهد الامبراطورية الحديثة) إنه بكل بساطة الفرق بين الحضارة بل أعرق حضارة عرفها التاريخ وبين البداوة.

والمرأة نصف المجتمع وحل مشكلاتها حل لنصف أزماته والأمر المؤكد أن وضع هذه الحفرية اللغوية باستخراجها من بطون القواميس أمام الأبصار والبصائر ليدرسها من يحمل هموم وطنه على كتفيه ويتفرّس فيها ويتملّى في جزئياتها سوف يدرك على الفور لا على عجل لا على رئيث أن صورة المرأة ووضعها ومكانتها التي رسّخها في الأذهان وسرّبها إلى اللاشعور ورسّبها في الوجدان إسْطِير الناقة والحيجر (الفرسة) والصحراء يتعين بطريق الحتم واللزوم ويتغير وهذا أمر لا شوام (مساومة) فيه ولا مزايدة عليه لكي تتحرر المرأة من كل القيود التي تكبلها منذ قرون.

ونحن لا نزعم أن حل مشاكل المرأة سوف ينهي أزمات المجتمع بأسرها فهذا وهم كبير لا نقع فيه بيد أن تحرير المرأة سوف يعطي دفعة قوية للمجتمع ليخرجه من الوّهدة التي يتردّى فيها فإن نجحت هذه الحفرية في القيام بذلك فإنها تكون قد أدت دورها الذي رسمناه لها.

الحياة اليومية في مصر القديمة بير مونتيه ـ ترجمة عزيو وقس منصور ص ٦٥ طبعة
 ١٩٩٧ ـ مكتبة الأسرة مهرجان القرأة للجميع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

في الإسطير العربي: للرجال هيمنة على النسوان وإذا رأت المرأة واقعة فلا تستطيع أن تقصها كما حدثت لأنها تفتقر إلى الملكة العقلية التي تؤهلها لذلك وضربة لازب أن تؤيدها أخرى ولها جزء من المال. ولا تسافر وحدها وأفضل مكان لها دارها بل عُقْر دارها هو الحيدر ومن ثم فهي المُحدَّرة أي المُحبَّأة المُحزَّنة وكلها عورة حتى صوتها وهي أسيرة (عَوَان) عند الزوج وعليها الطاعة الشاملة الكاملة ولو أمرها ألا تغادر المنزل حتى لزيارة أبويها فيجب أن تمتثل وإلا عُدَّت عاصية كالعبد إذا خالف فهو أبق ولا تجلس مع أجنبي منفردة وخير لها ألا يراها رجل ولا ترى رجلاً وإذا خرجت من منفردة وخير لها ألا يراها وأن تكون تَفِلَة (غير متعطرة) لأن دارها فلا تُظهر سوى عينيها وأن تكون تَفِلَة (غير متعطرة) لأن الطِيْب الذي يفوح من أردانها يحرك رغبة الرجال.

ولا حاجة بها إلى التعليم إلا النزر اليسير ـ وعليها أن تظل دائماً في هيأة سارة بهيجة لأن زوجها يتعين أن يراها كذلك أي كلما وقع بصره الكريم عليها أفرحته وأسعدته وإذا دعاها لقضاء وطره فحتم لازم أن تلبي في أي وقت وفي أي موضع وإذا لم تفعل فهى

ملعونة من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح - فضلاً عن أن له حق هجرها فإذا لم ينفع الهجر معها فمن حقه أن يضربها ولا يُسْأَل فيم ضربها!!! وهو يستطيع أن يفك عقدة النكاح في أي وقت حتى ولو بعد عِشْرة دامت عقوداً دون رقيب أو حسيب ومن حقه أن يتزوج عليها أكثر من واحدة - ولا يحق لها أن تعمل فعملها سوف يعطّل الوظائف الرئيسة المنوطة بها وهي:

أ ـ تقديم المتعة للزوج.

ب \_ إنجاب الذرية الميمونة له.

ج ـ خدمته وأولاده بل وعبيده.

من حق البعل أن ينقلها معه لأي بلد يشاء دون أدنى اعتراض منها أو من أهلها ـ الزوج وهو يتولى الإنفاق عليها يقوم بشراء مستلزماتها حتى ملابسها الداخلية إذ هو غير ملزم بإعطائها نقوداً لتشتري بها حاجياتها.

محظور عليها أن تستقبل أي رجل في غياب زوجها خلاف والدها وإخوتها حتى ولو كان ابن عمها أو ابن خالها الخ... حتى قبل الدخول وليس مطلوباً منه تقديم مبرر مقبول أو غير مقبول.

ولا يحق للمرأة أن تزوّج نفسها وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة بل وثيباً ولا يصح عقد نكاحها إلا بولّي من أهلها من العصبات وقرأنا في الإِسْطار العربي عن زوجة تولّي عقد زواجها ابنها الصغير وأن على المرأة أن تَخْتَنِ أو تُختَنَ وعللوا ذلك أن القَلْفَاء مُغْتَلِمَة شديدة الشهوة تتطلع دوماً إلى المباضعة ويرجع ذلك إلى أن بقاء نسوانهم قعيدات الخيام المباركة طوال الوقت به (لا شُغْلة ولا مَشْغَلَة) يدفعهن إلى التفكير في ذلك والعلاج هو خَتْنُهَن وخِتَانُهن.

وليس للمرأة أن تسلِّم على أجنبي لأن مجرد اللمس من الطرفين يؤجِّج الرغبة في كليهما بل يهيّج الشهوة لأنه مجتمع ليس فيه نشاطات سوى النزوع إلى ملامسة الآخر ولذا فإن هذا الأمر استنزف مساحة وسيعة من الإشطير.

وحتى الآن بعض بني يغرُب عندما يسلم على المرأة الأجنبية فإنه يضع منديلاً على يمينه قبل التسليم!!! وإِثْر عدد محدود من الأَيمان تغادر الزوجة بيتها الذي ظلت فيه سنين طويلة غير مأسوف عليها أما السيد البعل فيظل فيه بل في اليوم عينه ينكح أخرى.

إذا كرهت امرأة زوجها وطلبت مفارقته ورضى بذلك فعليها أن تردّ إليه ما أعطاها من مهر وتوابعه وربما زيادة وهي بذلك إِخْتَلَعَت وبداهة تبرئه من حقوقها كافة.

وقد شبهوا هذا الخلّع بفداء الأسير أي ما يدفعه ليُفكّ من الأسر مما يؤكد أن المبعولة (الزوجة) عانية (مأسورة) لدى بعلها. وملعونة محرومة المرأة التي تطلب فراق زوجها من غير بأس وبلا سبب قاهر أو ضرورة ملجئة أو عذر حازب أما صاحب السيادة البعل فله أن يطلق ولا أحد يسأله لم؟ وعلى المرأة المفصولة فصلا تعسفياً من مؤسسة الزوجية التي ربما تكون قد أفنت فيها زهرة عمرها عليها أن تتنظر شهوراً حتى تنكح غيره لماذا؟ لاستبراء رحمها الذي ربما عليق شيئاً \_ كيلا تختلط الأنساب ذات الشأن الجلل في ذياك المجتمع البدوي البدائي \_ أما الزوج فيمكنه أن يتزوج في الليلة نفسها باستثناء حالة واحدة شاذة فريدة وإذا كان صاحب ثِنْتَيْن ويميل المحبوبة يقبل عليها أما المكروهة المنشوءة فيعطيها ظهره وهكذا

يكون قد عدل في القسمة وعمل ما عليه!!! أليس هو البعل السيد المالك؟.

إذا مات الزوج فإن على الأسيرة العانية أي الزوجة أن تمكث مدة محددة حتى تتزوج، وأكثر من ذلك فحتم عليها ألا تخرج من بيتها ليلاً إلا لشأن ضروري ضرورة قاهرة وتتجنب الزينة بل ومس الطيب ولو مسّاً خفيفاً أما صاحب البِعَالة فإن من حقه أن ينكح أخرى فوراً إلا في حالة يتمية فاذة.

وملكية الزوج لزوجته \_ في الإِشطَار العربي \_ مسألة لا ينتطح فيها عنزان كما يقول مثلهم البليغ المشتق من بيئتهم المُعجِبَة ومن الأدلة عليه:

أن ليس للزوجة أن تُرضِع غير ولدها إلا بإذن زوجها ـ لأن لبنها فرع منها والذي يملك الأصل بداهة يملك الفرع ـ كما أنه ليس من حقها أن تسافر خارج البلدة إلا بإذن زوجها حتى ولو مع والدها فإذا فعلت فإن هذا الوالد يُعزَّر (يعاقب) وتُعزَّر الزوجة إن كانت تستطيع التخلف أما إذا خافت سطوة أبيها ولم يسعها إلا الإنصياع لأمره فلا تعزير عليها.

ولكن كيف يُعَزِّر الأب إذا اصطحب ابنته معه في سفره؟.

الجواب أن هذه الزوجة انتقلت ملكيتها إلى زوجها فور عقد النكاح، واصطحاب الوالد لها بغير إذن زوجها فيه تعد على هذه الملكية والمتعدي يُعَزَّر إذا تزوج فوجدها غير صالحة لتمتيعه كأن تكون صغيرة فلا لنفقة لها عليه لماذا؟

لأن النفقة تتبع الانتفاع ـ وما دام لا إنتفاع فلا نفقة ـ أي الانتفاع الرئيسي من المرأة هو تقديم المتعة ـ وتُجُبَر الزوجة وتُكْرَه

وتُقْسَر على تمكين زوجها من الاستمتاع ببدنها بجميع أنواعه المباحة مقبلة مدبرة مستلقية الخ...

وكيف لا تُكره على ذلك وهي أسيرته وِمملوكته ألا يسمى عقد الزواج حتى الآن في جزيرتهم المباركة المُلَّكَة (بضم الميم) وعروة الزواج تبلغ ذروة الهوان في الإِسْطَار المخيّم إذ البعل يمكنه أن يوكّل غيره في القيام بفصمها كما يُوكُّله في فسخ عقد شراء عتبة (دار) وكيف لا وسبق أن قلنا إن الأعاريب يسمون الزوجة: عتبة ويتلاعب اليغرُبي بأيمان الطلاق ولم لا؟ أليس هو السيد، فأحدهم يحلف على زوجه الحامل: أنت طالق طلقة واحدة إنْ ولدتِ ذكراً أما إنْ ولدتِ أنثى فأنت طالق مرتين فتلد توأماً ذكراً وأنثى فيختلف سدنة الإشطير: هل وقعت الطلقات الثلاث فتبين منه ـ أم يُكْتَفَى بالحد الأعلى أي بالطلقتين أي كما يقال في القانون الجنائي (الجزائي) تطبق العقوبة الأشد ولم يفكر أحد منهم (سدنة الإِسْطار المُخَيُّم) أن هذا عبث لا يليق بأقدس علاقة لماذا؟ لأن في لا شعورهم تقبع المرأة/الناقة والمرأة/ الحِجْر فكما أنه حر في ناقته وفرسته فهو كذَّلك بالنسبة لامرأته أليس هو المالك لها جميعها!! وحتى لا يسأم الرجل وهو يقطع آصرة الزوجية فقد هيأ له الإشطِيْر ثلاثة أنواع يختار منها ما يشاء وما يلائم هواه ويتفق مع مزاجه... مراعاة لمكانة صاحب البِعَالة وإذا طلق البعل أسيرته ولَّه منها أطفال فلا حضانة لها عليهم إلا إذا تفرغت لهم فإذا تزوجت فلا حضانة لها أي أنها تختار أمّر الأمرين: تماماً كالناقة إذا باعها صاحبها فلا يتبعها فصيلها القاعدة نفسها، وتفسير ذلك أن المرأة/ الناقة مترَسِّبة في أعماق العقل الباطن عندهم...

تُطْرَح عدة تعليلات لهذه القواعد أما العلة الحقيقية فلا يجرؤ أحد أن يقترب منها...

نرى في الإسطار المختِم تشديداً لافتاً للنظر على ضرورة ستر الساقين حتى أنهما بلغا حد العورة في ذلك مع أنهما من الأعضاء الأطراف وهناك من الأعضاء الأطراف ما لم يحدث بالنسبة له هذا التشديد ولا نُصَيْفُه مثل الذراعين والبعض الآخر منها (الأعضاء الأطراف) لا حرج من ظهوره مثل القدمين والبعض الثالث مباح ظهوره مثل اليدين فلماذا حظى الساقان بذلك التشديد؟ هنا تبرز أهمية عملية الحَفَّر اللغوي والأنثروبولوجي والتاريخي الخ... التي ننادي بها لتفسير قواعد الأسطار تفسيراً عقلانياً صحيحاً... فقد رأينا في الفصول السوابق من هذه الحفرية أن الإعرابي كان (ولا زال) يُعتبر الساقين الممتلئين الخَدَلّجين شارة موثقة وعلّامة مؤكدة على أن المَرَة التي تملكهما تهب متعة مضاعفة ومن هنا ينطلق التشديد على سترهما وتغطيتهما، ثم ننتهي من ذلك إلى ما سبق أن طرحناه أن أحكام الإِسْطِيْر يتعين بطريق الحتم واللزوم ربطها بموجبات بيئتها وإكراهات مجتمعها ولهذا فإن القول يالسرمدية والصلاحية لكل زمان ومكان أمور تحتاج لتمحيص علمي جاد تُسْتَخْدم فيه كل أدوات البحث والتدقيق العتيقة والحديثة وما بعد الحديثة إنْ لزم الأمر ولا يُكتَفي فيه بالأساليب الخطابية والإنشائية التي وإن دغدغت العواطف واستثارت الوجدان فإن مردودها العلّمي لا يساوي شيئاً.

تلك بعض الأمثلة عن موقف الاسطير من المرأة إذا نقبت عنها وجدت أن لها جذوراً غائرة عميقة في نفسية اليغربي كما أفصحت عنها لغته أو لسانه الذي رصدته لنا المعاجم والقواميس فعندما تُفلِّي تلك القواعد تجد أنها ضاربة في الغور بمعنى أنك لو سلطت عليها أشعة كاشفة كتلك التي يسلطها الباحثون على الأشياء التي يبحثونها ليعرفوا كنهها لبرزت لك من الأعماق

التقاليد العتيقة والمفاهيم القديمة التي سطرتها لنا المعاجم والقواميس وكتب المفردات من كلمات وتعبيرات وتركبيات والتي رسمت لنا بانوراما نابضة بالحياة عن ذلك المجتمع الذي تداول تلك اللغة (اللسان) ولاستبان لك أن الإِسْطِيْر المخيّم رسّخ تلك الصورة بتقْنينْها وتقْعِيْدها، فبعد أن كانت تقاليد وأعرافاً غدت كليّات وأحكامأ فقصور عقلية المرأة وعدم الاعتماد على روايتها المنفردة مرجعه إلى أنها (المرأة) وقت التخاطب باللغة ووصفها وتسميتها بالأوصاف والأسماء التي ذكرناها كانت صلتها بالعالم الخارجي مقطوعة ما خلا مضارب القبيلة ومثلها من الحتم اللازم أن تُصاب بضيق الأفق وضمور التفكير وضحالة الذاكرة ومن كانت على هذه الحالة يُشَكُّ في روايتها لما تراه ولا تُشتَند لها عُمالة ولا تُكَلُّف بوظيفة، ولذا كان اليعاريب منطقيين ومتسقين مع أنفسهم عندما نفوا عن المرأة تفنيد الرأي لماذا؟ لأنها لا رأي لها من البداية منذ أن كانت شابة فنصف فصاحبة سُؤرة (بقية من شباب) في كل هذه الأدوار هي عديمة الرأي فكيف يُقال عنها إذا كبرت وشاخت أنها مُفَنَّدَة الرأي لأن فاقد الشيء لا يعطيه والأصح أن يقول إنها خَرِفَت فإذا جاء الإِسْطَار ووصمها بالقصور والنقص والهُزال في الملَّكات العقلية بعامة فهذا هو الطبيعي بل والبديهي وهذا هو ما كان يُتوقع منه وعندما يُقعِّد (الإِسْطِيْر) ضرورة أن تسبغ المرأة على نفسها ثياباً فضفاضة تسترها ولا تَصِف ولا تشِفّ ولا تظهر سوى عينيها أو على أحسن الفروض وجهها وكفيها يتوجب علينا لفهم ذلك استحصار صورة المَرّة في مِخْيال العَربَة الجَسِيمة اللَّحِيمة العجزاء الثِقَال الرَدَاحِ الثَدْيَاء الخ... فمثل هذه يجب سترها وستر أعضائها الغليظة المُمْكُورة المليئة النافِجَة عن أعين الغرباء لأن هذه الكنوز الثمينة ملك خالص للبعل لا يشاركه فيها أحد حتى ولو

بمجرد النظرة المُمعنة أو الخاطِفة كما أن هذه المرأة بجسمها البضّ التمينم الجَرِيم العبل الرَدَاح المُتربِّل إذا ظهرت برداء شَفِيف أو حَبِيك فسوف تظهر تقسيماته وتبدو تفصيلاته فتتحرك الشهوات وتثور الغرائز ويستيقظ الشَبَق... خاصة في مجتمع بدائي يحتل فيه النزوع إلى الآخر حيزاً وسيعاً... وهو أمر غير مستحب... والمقطوع به أنه لو كانت النسوان لدى الأعراب رشيقات خفيفات مَصْوَاءات رَصْعَاوات كميثلاتهن في البلدان المتحضرة لما احتاج الإشطار إلى هذا الكم الهائل من الحظر والمنع والتَقيد والتَشيديد بشأن لباس المرأة وزينتها وطِيبِها (عِطْرها) وغطاء رأسها المخ...

ألا تقدم هذه الفقرة برهاناً يضاف إلى ما سبق أن الحفّر الُلغوي يساعد على فهم الإِسْطِيْر الفهم الأمثل وعلى تفسير كلياته التفسير الأصح وأن التغاضي عن هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق الموضوعية لن يزيد الأمور إلا خَطَلا وَربْكا.

بقاء الأعرابية بحلس الخيمة قصيرة الخباء مخدَّرة خَبَأَة مستترة كما ترسمها المعاجم جعل الإِسْطَار يرى أن هذه هي الصورة المثالية لكل امرأة في سائر البيئات وعلى اختلاف العصور وكر الدهور ومن ثم جاءت قواعده تدفع إلى محاكاة هذا النموذج الأمثل من خَتْ على الإِسْتِكْنَان في عُقْر الدار إلى الكلام من وراء حجاب الخ... ولو أن اللغة حملت إلينا صورة مغايرة للمرأة مثل صورتها في المجتمعات الزراعية فيها الخروج للعمل وبالتالي الاختلاط مع الرجال ومشاركتهم في هموم الشغل وتدبير المعاش ورعاية حيوانات الزراعة المختلفة والطيور.. وتربية الأولاد لتباينت التعليمات واختلفت المنوعات والمأتاحات والحأت على وجه مختلف ذات

سَحْنَاء مغايرة كما أن بقاء العربية طوال الوقت رهينة الخيمة جعل هاجس التلاقى والتماسّ لديها متوهجاً مُتَلَعِّجاً ولا دواء لهذا الداء اللعين أنجع من إبعادها عن الطرف المُوجب وصرفها عنه أو صرفه عنها وأدّى الإِسْطيْر دوره في هذا الججال ببراعة منقطعة النظير فنقرأ فيه عن حظر الخُلُوة بأجنبي ووجوب التحدث معه خلف ساتر غليظ ومنع استقبال أي شخص سوى الأب والإخوة مهما كانت درجة القرابة... والذي أمدنا بفقه هذه الكليات الصَوَارم هو الحَفْر اللغوي فعندما طالعنا في القواميس أن المرأة في مجتمعهم جَلْس، قَعِيْدَة، مخدّرة، مخبوءة، مستورة، مصونة أدركنا على الفور العلة في حض الإِسْطِيْر لها على البقاء على حالها وهو القرار في أعمق أغُوار الدار وفي منعها من الخلوة بأجنبي وعدم استقباله وإن كان ولا بد فمحادثته من خلف حجاب. في ذلك المجتمع كان عمل الرجال محدوداً للغاية بالقياس إلى أعمالهم في المجتمعات المتحضرة وعمل المرأة شبه معدوم ومن ثم جاء الإِسْطَارُ ينفِّر من عمل المرأة (خارج الخيّاء والخيّم) ويبشعه لسبب في غاية البساطة أنك عندما تتصفح القواميس والمعاجم لا تجد كلمات أو تراكيب عن عمل المرأة إلاَّ العُمالات الساذجة البسيطة مثل الظِفْر (المُرضِعَة) والمَقيَّنة (التي تزَيّن النسوان وخاصة العرائس) والخَافِضَة (الخَاتِنَة أو مُقَطّعة البُظُور) والداية (المولدة) والراقية (التي تَرْقِي) وفضلاً عن ذلك فإن اللاتي كن يقيم بها إما الجواري أو الحرافيش والزعانف وخلو المعاجم والقواميس من وظائف سواها يدلّ على أن الأعاريب لم يعرفوا للنسوان غيرها وبالتالي فإنه من البديهي لا من الطبيعي فقط أن يجىء الإِشطِيْر وهو عَرّي منها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو قد خاطب من خاطبهم عَبْر اللغة التي افتقرت إليها فكيف يُتَصَور عقلاً أن ينص عليها؟ وما ينطبق على العمل ينطبق على تعليم المرأة فإذا كانت الأمية ضاربة بأطنابها على الرجال أنفسهم فكيف يتناول لسانهم أمراً لا وجود له إذ كيف يتحدثون عن تعليم المرأة والرجل ذاته أميّ أباً عن بجد بل عن سابع جَدّ وبالمثل وبالقدر نفسه فإن الإِسْطير بطريق الحتم واللزوم من المستحيل أن يلتفت إليه وتحت إكراهات لا محل لذكرها اضطر (الإشطير) إلى السماح بالقذر الضروري لتعليم المرأة مع التأكد على أن المهمة الرئيسة لها هو عملها في الدار بضروبه كَافة ويسمونه تزييفاً وتمويهاً (مملكة المرأة) عندما ققد الإشطير قاعدة ضرب المرأة أصاب مرازبته وخاصة المحَدَثِيْن منهم رَبْك شديد وانتابهم حَيْرة دفينة ولحقتهم لَخْمَة غامرة (في المعجم الوسيط: ال لَخْمَة ثِقُل النفس.اه.) وجاءت تبريراتهم لها تحليطاً من المماحكات اللفظية والشطارة الفكرية (الشاطر الخبيث الفاجر.اه) والألاعيب العقلية تذكرك بمحاولات تربيع الدائرة وأبرز مثل ذكره على ذلك ما قام به الأستاذ عباس محمود العقاد في إحدى عبقرياته في هذه الخصوصية (ضرب النسوان) مع أن الأمر أهون من ذلك بكثير فقد رأينا في هذه الحفرية في باب المرأة/الفرسة أن الحِبْر (أنثى الفرس) في بعض الأحيان: تَنْشِص على صاحبها وتأنف وتُفَرْفِر وتعنك ويصدر منها نَزَق وخَطَل وهي أفعال تدلّ على الحَروُن... فماذا يفعل؟ في البداية يسوسها بجميع أنواع السياسة فإذا لم تُجْدِ معها ضرباً خفيفاً على جاعريتها ولا يتعدّي ذلك ولما كانت الفرسة قابعة في مِخْيال العُرْبان فإن امرأته إذا أنشَزَت عليه راضها بكل ضروب المراوضة فإذا لم تحقق الفائدة المرجوة واستمرت المرأة في نشوزها وفي مقدم صور النشوز حرمانه من الطقْس اليومي المعتاد وهو قُوبانها عند ذلك يُستَنار غضبه فيضربها كما يضرب الفُريسة النَّاشِص وهو يتجنب الوجه الذي فيه الفم الذي يَوْشُف رُضَابِه والشفتين اللتين يمُصّهما الخ... ونكرر ما سبق أن سطرناه: هو لا يُسأل بأي نوع من أنواع المسألة: فيم ضرب مرته وكيف يُسأل وهو: المالك السيد البعل!!! وهذا كله مسطور في اللغة التي حملتها المعاجم وإن لم يكن بذات الترتيب المعروض هنا وقد تسربت إلى الإشطار الناطق بها وتسللت إليه وتحولت إلى قاعدة ولا يقدح في وصفها قاعدة أو كلية أو عمومية أنها جوازية وليست إلزامية لأن ما يحمله الإشطير بين دفتيه يكتسب تلك الصفات حتى ولو كانت جوازية لأن جوازيتها كامنة خامدة فإذا تهيأت لها الظروف باينت كَمونها وفارقت خُمودها ولزم تطبيقها من قِبَل من يتمسك بها ولا تثريب عليه لأنه أثبت أنه من موالي الإشطَار ومحاسبيه وهذه رتبة عالية ودرجة رفيعة بل شرف مُنِيْف وهكذا نقدم دليلاً وراء آخر على أن الحَفّر اللّغوي يطرح التأويل السديد لكثير مما قد يبدو مُلْغِزاً أو مُشْكِلاً أو مُتَشابِهاً حاصة في نظر المُحَدَثِين من السّدَنَة فبدلاً من التلاعب بالألفاظ واللجوء إلى حَيل الحُواة وخِفَة يد السَحَرة فعليهم بالأصول اللُغوية والجذور اللسانية وهي أيسر من أساليبهم التي تَسْتدعي الشَفَقَة ولا تقدم الحلّ الصحيح.

في الفصل الخاص بالحركة العنيفة والفعل الجفّو أو الجافي قرأنا كماً وفيراً من الأسماء والأفعال والصفات التي أطلقها العُزبان عليه وقلنا إنها تدلّ على أنه (الفعل الجافي) كان له حيز متميز في حياتهم وأنه جزء هام من معيشتهم بل ركن ركين فيها وقدمنا الأسباب المقنعة ونضيف أنه بإعادة النظر في تلك الألفاظ يتبين أنهم (العربان) كانوا يقومون به (الفعل الجافي) بطرائق متعددة وكيفيات مختلفة وهيئات متنوعة وسرعات متدرجة وهذا أمر بديهي لأنه ما دام (الفعل الجافي) هو المتنفس الوحيد لتفريخ الطاقة بديهي لأنه ما دام (الفعل الجافي) هو المتنفس الوحيد لتفريخ الطاقة

وشغلهم الشاغل عندما يعودون إلي خيامهم المباركة ويؤوبون إلى أخبيتهم الميمونة فإنهم يفننون في أدائه ويُثدِعُون في إنجازه ينوعون في كيفية القيام به. والإِسْطَار كما كررنا وصل إلى من خوطبوا به عَبْر ذات اللسان الذي يحمل هذه التوصيفات الكثيرة التي تعد بالألوف لهذا الفعل وهيآته وأشكاله... ومن المحال أن ينسلخ الإِسْطِيْر عن اللسان (حامله) فينزع عن الفعل أهم سماته وأبرز علاماته وأوضح قسماته ونعني التعددية والتنوعية ومن ثم فقد جاء (الإشطِير) متسقاً مع مصدره متوافقاً من منبعه متناغماً مع أسُّه عندما قرر قاعدة حق الرجل في التلذذ بَمَرَته في أي وضع: مقبلة، مستلقية، مدبرة، جاثية، باركة، مُقْعِية، مُقرفِصة، مُفَرشِحة، وسُنانَة الخ... وفي أي وقت يشاء وفي أي مكان يختاره وإذا رفضت أو عارضت إن بالنسبة للوضع أي الكيفية أو الزمان أو المكان فله حق إجبارها حتى تمتثل وتنصاع وتخضع فالذي يردد النظر في هذه الكلية العامة لأنها تشمل كل المُخَاطَبات بها بلا تمييز ويحيك صدره منها شيء فعليه أن يتتبع خيوطها فسوف يجد أنها تنتهي به إلى اللسان أو اللغة ـ فهي التي حملت بواكيرها الأولى ومنها انتقلت إلى الإشطِير الذي لا معدّى له عن حملها ثم تقنيتها وتشريعها ـ وهذا مِدْمَاك نضيفه إلى المدامِيْك السوابق التي ندعم بها دعوانا إلى أننا لن نفقه الإِسْطار حق الفقه إلا بعمل حفريات متنوعة وعلى رأسها الحَفْرِيَّاتَ اللُّغوية ولعل هذه الحفرية الرائدة تفتح الطريق أمام حفريات أخرى في شتى المجالات وكما قلنا في بحوث لنا سالفة:

إن الدراسات الرائدة من الحتم اللازم أن يشوبها قدر غير قليل من الخطأ والقصور بيد أن شرف الريادة يكفيها إذ هو أعلى وسام تفوز به.

## أولاً: المعاجم والقواميس وكتب المفردات

#### أ \_ التراثية

- ١ ـ القاموس المحيط (للفيروزآبادي).
- ۲ ـ تاج العروس من جواهر القاموس (للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي).
  - ٣ ـ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري.
- ٤ المصباح المنير (في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري الفومي).
  - مختار الصحاح (للرازي).
- تظام الغريب في اللغة (لعيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي الجنيري).
- ٧ أساس البلاغة (لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري).
  - ٨ إصلاح المنطق (لابن السِكَيْت).
- شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون الطبعة الرابعة ــ 19۸۷ ـ دار المعارف بمصر.

٩ - تهذیب إصلاح المنطق (لأبي زكریا یحیی بن علي الخطیب التبریزي).

تحقيق: د. فوزي عبد العزيز مسعود طقبعة ١٩٩١ ــ دار الشؤون الثقافية العامة، ىغداد.

١٠ ـ شجر الدر (لأبي الطيب عبد الواحد علي اللغوي).
 تحقيق محمد عبد الجواد الطبعة الثالثة ـ ١٩٨٥ ـ دار المعارف بمصر.

۱۱ - الفروق (لأبي هلال العسكري) تحقيق د. أحمد سليم الحيصي الطبعة الأولى ١٩٩٤م/١٤٥ه جروس برس - طرابلس، لبنان.

١٢ ـ الممدود والمقصور (لأبي الطيب الوشّاء).

تحقیق د. رمضان عبد التواب \_ ۱۹۷۹م \_ مکتبة الحان جي بمصر.

١٣ ـ شرح الفصيح في اللغة (لأبي منصور ابن الجُبَان).

تحقيق د. عبد الجبار جعفر القزاز طبعة ١٩٩١ ــ دار الشؤون الثقافية العامة ــ بغداد

١٤ - ابن خالویه وجهوده في اللغة مع تحقیق کتابه شرح مقصورة ابن دُرید).

تحقيق د. محمود جاسم محمد الدرويش دون تاريخ نشر ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد.

١٥ ـ مختصر العَيْن (لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي).

تحقيق د. صلاح الدين قهدي الفرطوسي طبعة ١٩٩١ ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد.

١٦ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (لأبي منصور الثعالبي).
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم سلسلة ذخائر العرب رقم (٥٧) - طبعة
١٩٨٥ دار المعارف بمصر.

١٧ ـ التعريفات (للجرجاني).

عدة طبعات \_ دور نشر مختلفة.

### ١٨ \_ المفردات في غريب القرآن (للراغب الأصفهاني).

تحقيق محمد سيد كيلاني طبعة ١٣٨١هـ/ ١٩٦١ ـ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

#### س \_ الحديثة

١٩ \_ المختار من صحاح اللغة (لمحمد محيى الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي).

الطبعة الثانية ١٣٥٣هـ ـ ١٩٣٤م المكتبة التجارية الكبرى ـ مصطفى محمد بمصر.

. ٢ \_ المعجم الكبير.

٢١ \_ المعجم الوسيط.

٢٢ \_ المعجم الوجيز.

والثلاثة: لمجمع اللغة العربية بمصر.

# ثانياً: المصادر والمراجع

### حسب ورودها في المتن:

١ \_ في الشعر الجاهلي.

(طه حسين) الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٦م ـ مطبعة دار الكتب المصرية.

- ۲ شاعر الغزل (عباس محمود العقاد).
   العدد الثاني من سلسلة (اقرأ) ۱۹۶۵ د.
- العدد الثاني من سلسلة (اقرأ) ١٩٤٥م د. أعيد طبعه في ١٥ تموز/ يوليو ١٩٥٥ ـ دار المعارف بمصر.
  - قاموس علم الاجتماع (د. محمد عاطف غيث).
     الطبعة الأولى ١٩٨٨م ـ دار المعرفة الجامعية ـ الإسكندرية.
- معجم العلوم الاجتماعية (تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور). إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب. الشعبة القومية للتربية والعلوم

الطليعة \_ بيروت.

البيان العربي بمصر.

والثقافة يونيسكو \_ الطبعة الأولى ١٩٧٥ \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- اللغة والمجتمع (د. على عبد الواحد وافي).
- طبعة ١٩٧١م ـ دار نهضة مصر للطباعة والنشر.
- معجم علم الاجتماع (تحرير البروفيسور دينكس ميتشيل).
   ترجمة ومراجعة د. إحسان محمد الحسن ـ الطبعة الثانية ١٩٨٦ ـ دار
  - الإسلام والحضارة العربية (محمد كرد علي).
     الطبعة الثانية ١٩٨٦ ـ لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ مصر.
- ۸ \_ المقدمة (عبد الرحمان بن محمد بن خلدون).
   تحقیق علی عبد الواحد وافی \_ الطبعة الأولى ۱۳۷۸ه/۱۹۸۸ م \_ لجنة
  - ٩ \_ المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام (د. جواد علي).
     الطبعة الثانية \_ ١٩٧٧م \_ دار العلم للملايين \_ ييروت.
    - ۱۰ ـ **عالم البدو** (إشراف فيدور سييف).
  - أكاديمية العلوم السوفياتية ـ الطبعة الأولى ١٩٨٦ ـ موسكو.
- ۱۱ ـ التطور اللُغوي ـ مظاهره وعلله وقوانينه (د. رمضان عبد التواب).
   الطبعة الثانية ١٤١٥ه/٩٩٩م ـ دار الخان جي بمصر.
  - ١٢ ـ الحصيلة اللُغَويّة (د. أحمد محمد المعتوقي).
- الكتاب ٢١٢ من سلسلة عالم المعرفة \_ الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م المجلس الوطني للثقافة \_ الكويت.
- ۱۳ \_ مجتمع يثرب \_ العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفي (خليل عبد الكريم) الطبعة الأولى ۱۹۹۷ \_ دار سينا للنشر \_ مصر ودار الانتشار العربي \_ بيروت.
  - ۱٤ \_ حياة الحيوان الكبرى (كمال الدين الدميري).

#### ١٥ - دائرة المعارف الإسلامية

إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وآخرين د. ت. ر. ن. دار الشعب بمصر.

١٦ \_ كتاب البعير (موريس برجيس).

الطبعة الأولى ١٩٠٨ - جامعة القديس يوسف ـ بيروت.

١٧ \_ كتاب الخيَّل (أبو عُبيدة مَعْمَر بن المُننَى التَّيْمي).

الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن \_ الهند.

١٨ - كتاب الحيوان (الجاحظ).

طبعلم ١٣٢٣هـ/ \_ المطبعة الحميدية المصرية.

١٩ \_ علجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (زكريا بن محمد بن محمود القزولني).

د. به. ن دار الشرق العربي ـ بيروت.

. ٢ \_ حليث الأربعاء (طه حسين).

طبعة ٧٩٩٧م ـ مهرجان القراءة للجميع ـ مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- ۲۱ \_ المخار من كتاب حياة الحيوان الكبرى (لكمال الدين الدميري). اختيا محمد الحاذق مراجعة عبد الحميد الدواخلي \_ سلسلة مختارات من واثنا \_ د. ت. ن. وزارة الثقافة والإرشاد القومي \_ مصر.
- ۲۲ \_ دو المرأة في المجتمع المصري القديم (د. عبد الحليم نور الدين).
   الطبع الأونى ٩٩٥٥م \_ المجلس الأعلى للآثار \_ وزارة الثقافة \_ مصر.
  - ۲۳ ـ المرأة الفرعونية (كريستيان ديروش نوبلكور).

ترجلة فاطمة عبد الله محمود مراجعة د. محمود ماهر طه.

مشراع الألف كتاب الثاني الكتاب رقم ١٩٣ ـ الطبعة الأولى ١٩٩٥

- الهائة المصرية العامة للكتاب.

٢٤ \_ الحياة اليومية في مصر القديمة (بيبر مونتيه).

ترجمة عزيز مرقس منصور طبعة ١٩٩٧ ـ مهرجان القراءة للجميع ـ مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب.